



ٱلصِّرَطَ صِّرَطَ فتبل بالسين

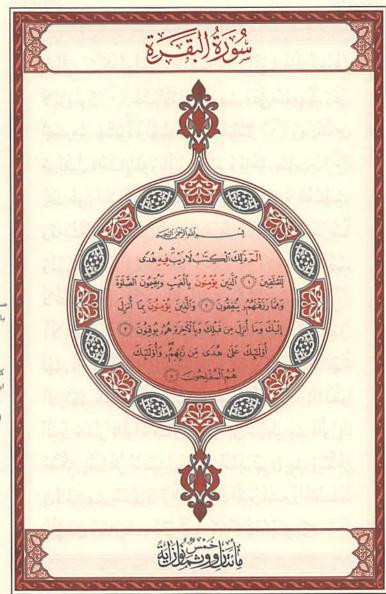

الم أبو جعفر فيم ملة ماء الضمي بالمسحف كاماد ابن كثير يُومِنُونَ

لوصول كل همزة ساكنة ابدلها من جنس حركة ماقبلها (الموضعين) أبو جعفر

اندرنهٔمُو ابن کنبر يُومِنُونَ بِمُومِنِينَ ابوجعفر ابوجعفر ابوجعفر

> أَنُومِنُ ابوجعفر

مستهرون ابوجعفر

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُو عَالْنَذَرْتَهُمُ وَأَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ و لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ ووَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَنْ وهِمُ وغِشَنُونَ أُولَهُمُ وعَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُمُ وبِمُؤْمِنِينَ ٧ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُو وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فِي قُلُوبِهِمُ وَمَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ و لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ (اللهُ أَلَا إِنَّهُمُ وهُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ دِءَامِنُواْ كَمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُؤُمِنُ كَمَاءَامَنَ ٱلسُّفَهَاتُهُ أَلَا إِنَّهُمُ وهُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمُ وقَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ وإِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ كَسْتَهُ زِئُ بِهِمُ وَكِيْكُ هُمُ فِي طُغْيَننِهِمُ ويَعْمَهُونَ اللَّ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِت يَجْدَرتُهُمُ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ اللهِ

فيلوء الموضعين ) ابن كثير

مَثَلُهُمُ وكَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ وَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمُ ووَتَرَّكُهُمُ وفِي ظُلْمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١١ صُمَّ بُكُمُّ عُمْنُ فَهُمُ ولَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمُ وفي ءَاذَانِهِمُ ومِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنَرَهُمُ مُكُلِّمَا أَضَاءَ لَهُمُ ومَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ وقَامُواْ وَلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهُبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَ لِهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ (١١) يَناأَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ و وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ رَلَعَلَّكُمْ رَتَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ وْفَكَلاَّجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ (١٦) وَإِن كُنتُمُ وفِي رَبْبِ مِمَّانَزُلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُ هَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ اللَّهِ

فَاتُوا ابوجعفر

وَبَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ رَجَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرِّ كُلِّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عِمْتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمُ وفِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ - أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِهِم وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عِلِ لَّا ٱلْفَاسِقِينَ (0) ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتُ مِعْدِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ رَأَمْوَتًا فَأَخْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ وثُمَّ يُحْيِيكُمُ وثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🗥 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مُمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ دَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَ تِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ المَّ



اِلَّــه ع ابن کثیر

وهو

أُنبُوني ابوجعفر هَنوُ لَآءِ إن

لِلْمَلَّيِكَةُ ابوجعفر

> شیتما ابوجعفر فیم ءَادَمَ کامِنَتُ عَلَیْمِءِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ وَنَعْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمُ وعَلَى ٱلْمَلَّمِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنْؤُكُمْ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ اللهُ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُمُ وِبِأَسْمَا إِمِهُمُ وَفَلَمَا أَنْبَأَهُمُ و بِأَسْمَا إِبِهُ وقَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمُ وإِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ وَتَكُنُّهُونَ ﴿ آ ﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَمِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِنْتُما وَلَا نَقْرَيا هَذِهِ ٱلشَّجْرَة فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٢٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُورُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُو فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ (٥٠) فَنْلَقِّى ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَكِمِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (٦)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمُ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ رَيْحَزَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَا أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمُ وفِهَا خَلِدُونَ (٣) يَنَنِي إِسْرَتِهِيلُ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُو وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمُ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٢٠) وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ ولَا تَكُونُواْ أَوَلَكَافِرِ بِدِي ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّلَى فَأَتَّقُونِ ( ) وَلَا تُلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ وَتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (اللهِ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمُ وِئَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ يُبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ و عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ وَأَتَّقُوا يُومًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمُ ويُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ

يَاتِينَّكُمُ أبوجعفر

إِسْرَآ. يلَ أبو جعفر



أَتَّا مُرُونَ ابوجعفر ابن كثير ابن كثير إشرة يل ابوجعفر يُوخذ تُقبرُ وَعَدُنَا ابوجعفر

اُتَّخَدْتُمُ ابن کثیر

ير **نُومِنَ** ابوجعفر

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمُ مُومِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ وسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَوَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ وبَالآءٌ مِن زَيِكُمُ وعَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ و وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُونَنظُرُونَ (اللهُ وَإِذْ وَعَلْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذُّ مُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ وَظَالِمُونَ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مُزَمَّادُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمُ وظَلَمْتُمُ وأَنفُسَكُمُ و بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمُ وَفَاقْنُالُواْ أَنفُسَكُمُ وذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ وعِندَ بَارِيحُمُ وفَنَابَ عَلَيْكُمْ وإِنَّهُ ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (٥٠) وَإِذْ قُلْتُمُويَكُمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نُرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُو لَنظُرُونَ ١٠٥ أَمَّ بِعَثْنَكُمُ ومِن بَعْدِ مَوْتِكُمُ ولَعَلَكُمُ وتَشْكُرُونَ ﴿ وَالْكَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ مُووَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ (٥٠)

سِيتُمُ وُ ابو جعفر ابن کثیر ابن کثیر ابو جعفر ابو جعفر ابو جعفر ابو جعفر

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَلَذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمُ ورَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُعْفُرْ لَكُورُ خَطَيْ كَمْمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مُو فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ فَ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُرَّدَكُلُوا وَٱشْرَبُواْ مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٠ وَإِذْ قُلْتُمُويَ لِمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرْحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ مَا تُنْبُثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِالَّذِي هُوَخَيُّ آهبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمُ وَمَاسَأَ لْتُمُرُّو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُو كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّعِنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَ الِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١٠)

اً لَنَّ بِيَّانَ بن كثير وابو جعفر وَأُلصَّنِينَ ابن كثير

> في الم ع ابن كثير

قردة إخفاء ابو جعفو

يَا مُرُكُمُ و يَا مُرُكُمُ و أبو جعفر

ئو مرون أبو جعفر

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ وَأَجْرُهُمُ عِندَ رَبِهِمُ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ رَيْخُ زَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذَنَا مِيثَنَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ و بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْمَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ رَتَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُهُ ومِن بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُهُ وَكُنتُهُ وَالْ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمُ وفِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ دَكُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ إِنَّ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ( اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ وأَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ (١٠٠٠) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظرينَ (١٨)

قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَ ٱبْقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفِي ٱلْحَرَثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكِنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ وَإِذْ قَنَلْتُمُونَفْسًا فَأَدَّرَةُ تُمُوفِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمُ وتَكُنْمُونَ (١٧) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمُو ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ ثُمُ قَسَتْ قُلُوبُكُمُ ومِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ رِيعُ لَمُونَ ﴿ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ وإِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُمُ وبِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ولِيُحَاجُّوكُمُ وبِهِ عِندَ رَبِّكُمُ وأَفَلا نُعْقِلُونَ (٥٠)

الن وردان ابن وردان ابو جعفر ابو جعفر فُهُ فَي الْمَارِدُوهُ وَ ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير أَمَا نِيَ ابو جعفر

أَ تَحَدُّتُمُ وَ خَطِيتَ تَهُ وُ ابن کثیر ابن کثیر

اِسْرَ میل ابوجهفر یک بُدُون ابن کثیر

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧ وَمِنْهُمُ وَأُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُو إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٧) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنًا قَلِيلًا " فَوَيْلٌ لَّهُمُ ومِمَّا كُنْبَتْ أَيْدِيهِمُ وَوَيْلٌ لَّهُمُ ومِمَّا يَكْسِبُونَ (٨٧) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُّم وعِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠) بَالْيَ مَن كُسَبَ سَيِنَكَةً وَأَحْطَتْ بِهِ - خَطِيتَ اللهُ فَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمُو فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٨ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُدفِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَن وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَعَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْ تُعُرُولٍ لَا قَلِيلًا مِّنكُمُ وَأَنتُمُو مُعْرِضُون (١٨٨)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ وَلَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمُ ومِن دِيكرِكُمُ وَثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ وَتَشْهَدُونَ ﴿٣ ثُمَّ أَنتُمُ وهَا وُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمُ وتُخُرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمُ ومِن دِيكِهِمُ وتَظَلْهَرُونَ عَلَيْهِمُ وبِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ وأُسَكرَىٰ تُفَدُوهُمُ وهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ و إِخْرَاجُهُمُ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ وإِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ الشَّرَوُا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُو يُنصَرُونَ ١٠٥٥ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمُ درَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ مُوفَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنْلُوكَ ١٠٠ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ كَا بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمُ وفَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٧٠٠

يَا تُوكُمُ ابوجعفر تَفَذُوهُمُ وَهُو ابن كثير ابن كثير أَفَتُومِنُونَ

وَأَيَّدُنَكُهُ ٱلْقُدُسِ ابن کثیر

يُومِنُونَ أبوجعفر بیسکما ابوجعفر ابن کثیر فومن مگومنین مگومنین ابوجعفر ابوجعفر ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر

المُخَاذِيْمُ المُخَاذِيْمُ المُخَاذِيْمُ المُخْاذِيْمُ المُخْاذِيْمُ المُخْاذِينِ

بِيسَكُمَا يَامُرُكُمُ وَ يَامُرُكُمُ وَ يَامُرُكُمُ وَ يَامُرُكُمُ وَ يَامِنُ يِنَ مُومِنِينَ مُومِنِينَ

وَلَمَّا جَآءَ هُمُ وكِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّدَقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ (١٨) بِنْسَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ عَأَنفُسَهُمُ وأَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمَّ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَ المِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ وَقُلْ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِكَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ١٠٥ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمُرمُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمُ وظَالِمُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ ورَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ رِبقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواً قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمُ وَكُلَّ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمُ ويدِ إِيمَنْكُمُ وإِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ١٠

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ وصَلِاقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَيِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ (الله وَلَنَجِدَ نَهُمُ وَأَحْرَص النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمُ ولَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِمِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُوكَ ١٠٠ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَزَّلُهُ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (11) مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِمِكَ تِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَتِبَلِ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أَوَكُلُّما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَبَلْ أَكْثَرُهُمُ و لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ, رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمُ ونِسَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ وكَأَنَّهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

يتمنوه

لِّحَبْرِيلَ يَكَيْهُوء وَجَبْرِيلَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنْمِيلَ ابن كثير

لِلْمُومِنِينَ يُومِنُونَ ابوجعفر

ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ ؟ وَمَاهُمُ وبِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدٌ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرْكُهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسُ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَلَيْ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَلَيْ أَنفُسَهُمُ مُولَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمُو عَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَمَا تُلَّهُ مِن عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَكَدَابٌ أَلِيتُ اللَّهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرِ مِن زَيْكُمُ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ

سُلَيْمَانُ وَلَكِكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ

ئنزل

نَاتِ

مِن أَمَانِيهِمُو ابوجعفر تِحَدُوهُ، وهُهُ

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّمْ تَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مُومِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمُ و كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْر بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنْبِ لَوْ يُرُدُّونَكُمُ رَمِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمُ رَكُفَ ارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمُومِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِةً عِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٨١) وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُور مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الله وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَى اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ وَقُلْ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمُ وإِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ بَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَلَهُ, أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ رِيَحْزَنُونَ اللهُ

ابن کثیر

وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَيٰ لَيْسَتِ ٱلْمِيهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمُ دِيَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُ وَفَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمُ وأَن يَدُّخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمُ وفِي ٱلدُّنيَا خِزْيُ وَلَهُمُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمُ اللَّهُ وَاسِمُ عَلِيمُ الله وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا شُبْحَنَةُ مِبَلِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ (١٠٠٠) بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينًا ءَامَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ مِثْلَ قَوْلِهِمُ وَمِثْلَ قَوْلِهِمُ وَتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ و قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْتَلْعَنْ أَصْحَابِ ٱلْحَجِيمِ (١١)

تَاتِينَا ابوجعفر شُئُکُلُ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ وَقُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُمُ رَبَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١١١) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِنْكَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلا وَتِهِ - أُولَيْنِك يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ يَبَنِي إِسْرَةِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَلْتُكُورِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١١١) وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا لَنفَعُها شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ رَيْصُرُونَ ﴿٢٦٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ وِكَلِمَتِ فَأَتَهَ فُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِي لِلطَآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ ١٢٤) ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا ابْلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ وبِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، قَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ، إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنِّسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠

يُومِنُونَ إِسْرَ ويلَ اله حقف



وَاَتِّخِذُواْ ابن کنیر وابوجعفر بَیْتِی ابن کثیر

> وَبِيسَ ابوجعفر

وَأَرْنَا

آضطَفَیْنَهُ، وَوَضَیٰ بَنِیهِ۔

لِبَنِيهِ ۽ ابن کثير

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُرُالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا نُقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٠) رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمُ ورَسُولًا مِنْهُمُ رَيْتَلُواْ عَلَيْهِمُ وَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمُ مُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَيْرِينُ ٱلْحَكِيمُ (١٦) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ. رَبُّهُ. أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ أَنْ وَأُوْصَىٰ بِهَا إِبْرَهِهُمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُورُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ كُنتُمُ وشُهُدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَلِحِدًا وَنَحُنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمُ ر مَاكَسَبَتْ مُر وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَوُلُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِ مُود لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ال فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاءَامَنتُمُ وبِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَّوْا فَإِنَّا هُمُ و فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَالِيمُ (١٦) صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ، عَدِيدُونَ اللهِ قُل أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وَأَعْمَالُكُمُ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَـُرَيٌّ قُلْ عَالْنَهُم أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُهُر مَا كُسَبْتُهُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوك (اللهُ

اُلنَّ بِيتُونَ ابن كثير وابو جعفر

وهو (الموضعين) ابن كثير

> ءَ أُنتُمُ وُ ابن كثير



ضِرُطِ قنبل

عَقِبَيّهِ عَ ابْن كثير

تَعْمَلُونَ ابوجعفر ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـهُمُو عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ وَأُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ وشَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ وَإِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُ وَثُ زَحِيمٌ إِنَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُو فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ مُ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمُّ, وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَمِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُ وَمَا بَعْضُهُ مُو بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمُ ومِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

**يَاتِ** ابوجعفر

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ ولَيَكُنُّهُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ (10) ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُولِيَّا فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (١١٧) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن زَّيِّكُ وَمَا الله يعنفل عمّا تعمَّا تعمَّا وَمِن مِيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ وَفَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ, لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ وحُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَلَا تَخْشُوْهُمُ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمُ و وَلَعْلَكُمُ تَهْتَدُونَ (اللهُ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ و رَسُولًا مِنكُمُو يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ و عَايِنْنِا وَيُزَكِيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمُ مَالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (١٠٠) فَأَذَكُرُونِي أَذْكُرْكُمُ وَأُشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١٠٠) يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱستَعِينُوا بِٱلصَّبرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبرِينَ (١٥٠)

مُ فَأَذَكُرُونِيَ ابن كثير

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ آمُوَاتُ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الله وَلَنَبْلُونَكُم وبِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِر ٱلصَّابِينَ المُن الذينَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ ومُصِيبَةُ قَالُو أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَجِعُونَ السلامة وَكَتِهِمُ وصَلَوَتُ مِن زَبِهِمُ و وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (٥٠) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴿ ١٠٥ } إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ مَنْتُنَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْبِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ فُوك ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِ كَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ و كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمُ ولَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَلَّهِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيهَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ ويُظَرُونَ اللهُ وَإِلَهُ كُورُ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَاكِوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَحْرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينج وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ وكَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا يَلَّةً وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ (١٦٠) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ دَكُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَلِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمُ وحَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَاهُمُ وبخرجينَ مِنَ النَّارِ (١١١) يَناَيُهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمُ وعَدُقُ مُبِينُ ﴿ اللهَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ مُ بالسُّوةِ وَالْفَحْسَاةِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (١٦٨)

یرکی ابن کثیر وابو جعفر إِنَّ وَاِنَّ ابو جعفر

خُطُوَتِ فنبل وابو جعفر يامركم ابو جعفر عليه ع (الموضعين) ابن كثير

إِنَّاهُو ابن كثير الْمَيْنِيَّةَ اضطِرً يَاكُلُونَ ابوجعفر

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلُو كَانَ ءَابَ أَوْهُمُ ولَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ الله وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمْيٌ فَهُمُو لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠٠) يَداَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُمُو وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمُ وإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَثَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمُ ولِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمُ وَلَهُمُ وَعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱشْتَرَوُا ٱلضَكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمُ وعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ لَاللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٧٧)

ا يُسَالُبِرُ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمُ وقِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنِ ٱلْبِرُّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّعِنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْدِي وَٱلْيُتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ وإِذَاعَاهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ (١٠) يَنايُّهُ اللِّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَالِيَّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَلِّبَاعٌ إِلَّا لَمَعْرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّيِكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيتُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَكُمُ وَ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَاةً اللَّهِ يَاأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّاكُمُ وتَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ و إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ (١٧١) فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ (١١)

وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ وَالنَّبِيَّةِ

أَلْبَاسَاَءِ أَلْبَاسِ أبوجعفر

> أَخِيهِ، إِلَيْهِ، ابن كثير

فَمَن ابوجعفر عَلَيْهِ ع ابن كثير

فِدْيَةُ طَعَامُ مِشْكِينِ فَهُو الْقُرانُ فَلْيَصُمْهُ

الْلُسُكَرَ الْمُسُرَ الدَّاعِ دَعَانِ وَلْيُومِنُواْ الوجعفر فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمُ و فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ و لَعَلَّكُمُ و تَنَقُونَ ﴿ اللهِ أَيَامًا مَعْدُودَتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَام مَسَكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن نَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ مَّ إِن كُنتُمُو تَعَلَمُونَ ﴿ ١٨٨ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ مُنَّ أَتِ امِ أُخَرَّ يُريدُ اللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكِمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَتَشْكُرُونَ اللهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيثُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدِّاعِ إِذَا دَعَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ ويَرْشُدُوك (١٨٠)

أُحِلَّ لَكُمُ ولَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ يِسَآ بِكُمُّ وهُنَّ لِبَاسُ لَكُمُ وَأَنتُهُ ولِياسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ وكُنتُمُ وتَغْتَا نُوكَ أَنفُسَكُمُ وفَتَابَ عَلَيْكُمُ وعَفَاعَنكُمُ فَأَنْكَ بَشِرُوهُنَّ وَأَيْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمُ أَيْتُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمُ وعَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِيَّةِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَلَّ تَقْرَبُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَتَّقُونَ (٨) وَلَا تَأْكُلُو أَمْوَلَكُمُ وبَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُ وتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ فِيسَعُلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوْاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبَرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنِ ٱلْبِرُ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبِيوت مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ و وَلَا تَعْتَدُو أَإِنَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (١١)

فَا كَنَ ابن وردان

تَاكُلُوا لِتَاكُلُوا تَاتُكُوا وَاتُوا وَاتُوا الموسعين ) وَلَكُنَ وَلَكِنَ وَلَكِنَ اللهِ عَمْدِ وَلَكِنَ اللهِ عَمْدِ وَلَكِنَ اللهِ عَمْدِ اللهِ ع فیادے ابن کثیر

عَلَيْهِ عَل

رَّاسِهِ ۽ ابو جعفر وَاقْتِلُوهُمُ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمُ وَأَخْرِجُوهُمُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمُ وعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمُ و فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمُ مِ فَأَقْتُلُوهُمُ مُو كَنَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَنفِرِينَ (١٠) فَإِنِ ٱنهَوْأ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) وَقَائِلُوهُمُ وحَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱنفَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿١١٠﴾ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَّامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ و فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُو أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ وَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيَّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُرُو حَتَّى بَبُلُغَ اَلْهَدَى مِحِلَّهُ مَن كَانَ مِنكُمُ وَمَرِيضًا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِن رَّأْسِهِ عَفَيْدَيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ وَفَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ أُو يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجُ فَلا رَفْتُ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِ يعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَتُكرَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونَ وَٱتَّقُونِ يَنْأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَجُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَّبِّكُمُ وَفَاذَا أَفَضَتُمُو مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمُ وَإِن كُنتُمُو مِن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ أَنَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) فَإِذَاقَضَيْتُمُو مَنَسِكَكُمُ وَ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكُمُو ءَاكِآءَ كُمُو أَوْأَشَكَذِ إِكْرُ أَفْمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَاءَ النَّافِي ٱلدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنقِ ﴿ اللَّهُ وَمِنْهُ مُو مَن يَقُولُ رَبَّنَاءَ الْنَافِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ (١١١) أُوْلَتِهِكَ لَهُمُود نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (اللهُ

وَاُذْكُرُوهُ،

**مِن** ابو جعفر (1); 13 1); 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1; 13 1;

عَلَيْهِ عَ (الموضعين) إلَيْهِ عَ وَهُوَ ابن كثير

وَ لَبِ يِسَ ابوجعفر

مُرُمُّوكِتِ قنبل وابو جعفر

يَاتِيهُمُ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ ابوجعفر

﴿ وَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّ امِ مَعْدُودُ اتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَيْنِ فَكَا إِثْمَ عَكِيْدٍ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَكَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَلَّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ وِ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ (١٠٠٠) وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا فِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَكِبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ( فَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَ لُهُ ابْتِغَاءَ مَهْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ رَءُ وفَّ بِٱلْمِيادِ اللهِ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي السَّالِم كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُمُ وعَدُقٌ مُّينٌ فَي فَإِن زَلَلْتُمُو مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

سَلْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلُكُمْ ءَاتَيْنَهُمُو مِنْ ءَايَةِم بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ ثُنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمُ رِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (١٠) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنِّيتِ مَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقِي لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ وفَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآ هُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (١١١) أَمْ حَسِبْتُمُو أَن نَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ و مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ و مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ <u>وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامِنُواْمَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ۖ</u> أَلَا إِنَّ نَصْرَاً لِلَّهِ قَرِبِّ ثِنْ ۖ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقُتُ مُ دِمِنُ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكَينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ (١٦)

اسر میل اب حقفر ابن کثیر النیست بن کثیروابوجفر ابوجففر ابوجففر (کل المواضع) ابن کثیر

مَّرُطٍ قُلبل يَاتِكُمُو الْبَاسَآءُ ابوجعفر يَقُولَ يَكُثر وابوجعفر

> من (الموضعين) أبو جعفر

وهو كل المواضع) في المه (الموضعين) منهو الدن كث

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوشَرٌ لَكُمُّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُولَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُوا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبَرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمُ رَعَن دِينِكُمُ وإِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ وعَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِهِ كَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكَمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١١) ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِ مَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴿١١١ قُل ٱلْمَفُو ۚ كَذَٰ لِكَ يُبَايِنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ وتَنْفَكُّرُونَ



فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمِي قُلْ إِصْلاحٌ لَمُّمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمُ وفَإِخْوَ نُكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهَ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ فَكُم مُثَالًا مُثَالًا مُثَالًا مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ أُر وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ وَأُولَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِيِّ-وَبُيِّنُ ءَاينتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمُ رِيتَذَكُّرُونَ (١١٠) وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْلُهُ رُنِّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ رَبِّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّرِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ شَ نِسَآ وُكُمُ و حَرْثُ لَكُمُ و فَأْتُوا حَرْثَكُمُ وأَنَّى شِغْتُم وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُم و وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ ومُلَاقُوهٌ وَكَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمُ وأَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (٢٢٢)

لأغنتكم البزي يومِنَ مُومِنَة مُومِنَة مُومِنَة مُومِنَة مُومِنَة مُومِنَة مُومِنَة مُومِنَة الموجعة

فَاتُوهُنَّ فَاتُوهُنَّ شِيتُمُو شِيتُمُو اللهِ مِعفر الموجعفر ملكَ هُوهُ وهُ الله الله كثير

يُوَّاخِذُكُمُ الموضعين) يُولُونَ ابو جعفر

> **يُومِنَّ** أبو جعفر

تَاخُذُواْ يُخَافَا فَإِن أبوجعفر

> زُوْجًا أبو جعفر

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ اللهَ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ و وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمُ وبِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمُ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (٣٠) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمُ وتَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٢٠٥) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًاْ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ وأَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ و أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ - قِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةٌ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٢٨)

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَ بِمُعْرُفٍ أَق سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تَمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذَكُرُواْ يْعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ ومِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم و بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّالَّالَّالَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَصّْلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوا بَيْنَهُمُ وِبِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمُ ويُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُومِ أَزْكَى لَكُورِ وَأَطْهَرُ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا نَعْلَمُونَ اللهِ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرُ وَالِدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ، بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمُوأَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَلدَكُرُو فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُو إِذَا سَلَمْتُمُو مَا ءَانَيْتُم إِلْمُعُرُفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣)

يُومِنُ



مُضَادُّ ابن کثیر تُضَادَ ابوجعفر

> أنيتم أنيتم ابن كثير

**مِن** ابو جعفر

فَاُحَذَرُوهُ ابن کثیر

ير وو فدرهو (الموضعين) أبو جعفو

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّزُنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُو فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وفِيمَا عَرَضْتُهُ وبِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاء أَوْأَكْنَنتُمُ وفِي أَنفُسِكُمُ وعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ وسَتَذْكُونَهُنَّ وَلَكِكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْ رُوفًا وَلَا تَعَيْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبِلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي أَنفُسِكُمُ و فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوا أ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ السُّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُو إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآة مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ فَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ (٢٣٤) وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُو لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ وِ إِلَّا أَن يَعْفُوكَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُو أَأْقُرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَاتَنسَوُ ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ (٢٥٥)

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ يِلَّهِ قَانِتِينَ اللهُ فَإِنْ خِفْتُمُ وفِرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُمْ مِالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةٌ لِأُزْوَجِهِمُ و مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وفي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَنَّعُ المَّ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَنْعُ بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ إِنَّ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ و عَايِنتِهِ ع لَعَلَّكُمُ و تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ١ أَلَمْ تَكر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمُ وَهُمُ وَأَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمُ وإِنَ اللَّهَ لَذُو فَضل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُ ثُرَّ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (اللهُ) وَقَدْتِلُواْ فِي سَابِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١١) مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَأَلِلَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٣)

فَإِن (الموضعين) أبه جعف



فَيُضَعِفُهُ ابن كثير والوجعفر ويُبطِّطُ قنبل وإليَّهُ إسرة بل أبو جعفر لنيي عسية مرو عسية مرو الموضعين) الاكتبر والوجعفر

مِنْهُو اَصْطَفَنهُو فِيهِ ابن کثیر یکوت یکوت یکوت یکانیکم مکومنین

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلُ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ عِلَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَلَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُمُو إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا لُقَاتِلُواً قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِ رِنَا وَأَبْنَ آبِئَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مِّرِّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِإِلْظَالِمِينَ ﴿ النَّهُ وَقَالَ لَهُمُ ونَبِيَّهُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ وطَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَعْهُ عَلَيْكُمُ ووزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلْجِسْرِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ الْآلَةُ وَاسِعُ عَلِيهُ (١٤٥) وَقَالَ لَهُ مُو نَبِيَّعُهُمُ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْلِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِن رَّبِكُمُ وَبَقِيَّةُ مِّمَا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمُ وإِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ (١١)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ و بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِيَ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غَرْفَةُ بِيدِهِ ءُ فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّو فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلاَّ إِنَّاللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١١١) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرَّا وَثُلِبِّتْ أَقَّدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ فَهَنَمُوهُمُ وَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ وَحَمَّا يَشَكَآءٌ وَلَوْ لَادِ فَنْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ مُو بِبَغْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ عَلَى الْعَالَمِينَ اللهُ عَلَى عَالَيْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠٠٠)

مِنْهُو (الموضعين) يُطعمهُو مِنِي ابن كثير

في قي الموضعين ) قلي لم قلي الم أبو جعفر

دفع دفع

وهو ابن کثیر ویومن ابوجعفر

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ مِنْهُمُ وَمَن كُلِّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بِعَضَهُمُو دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ ومِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمُ ومَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمُ ومَن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمُ ومِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّهٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٥٠) ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيَّوُمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّلَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خُلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ - إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٠٠٠) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِّ قَدَتَبَيَنَ الرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥١)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُ مُومِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ (١٥٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ قُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُمُ دمِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ وفِيهَا خَلادُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي مَآجَّ إِبْرَهِ عُمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِئُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهْتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَالَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهْيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي عَددِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْتَهُ عَامِرُثُمَّ بِعَثَهُ وَالَكَمْ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْئَةً عَامِ فَأَنظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأُنظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ,قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ

أَنَا ابن كثير فَاتِ ابن كثير وهم أَنا البوضين ابن كثير أَيْ أَنْ البوضين البوضين البيت ا

أَرْنِي ابن كثير قُومِن فَصِرْهُنَ جُرِّا يَاتِينَكَ مِانِيهُ ابوجعفر ابوجعفر ابوجعفر ابن كثير وابوجعف

رِياءَ يُومِنُ ابوجعفر عليه

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَى وَلَكِكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّا جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ١٩٥) مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُو فِي سَبِيل ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلُةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم ( الله عَلَي مُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ و فِي سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمُ أَجْرُهُمُ وعِندَرَبِهِمُ وَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمُ و وَلا هُمُ ويَحْزَنُونَ (٢٦١) ﴿ قُولٌ مَعْرُونُ وَمَعْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ ٢٦٠ كِنا يَهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُمُ وِبِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ, صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكَ سَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (١٦٠)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ وكَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرُنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ أَيُودُ أَحَدُكُمُ وأَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَخْتَرَقَتَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنتِ لَعَلَكُمُ وتَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَالَّيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمُو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمُ مِنَ ٱلأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدٌ الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُمُ وبالْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (١١١) يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَ كَرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبُدِ ﴿ ١٨٨ ﴾

أُكُلَهَا الوجعفر

 وَنَ كُلُودُ وَ وَنَكُمُ مُلَا اللهُ وَاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّا لَا اللَّالَّا لَا اللَّالَّا لَا اللَّا لَا اللَّا اللَّا ا

111 ×

وَمَا أَنفَقْتُمُو مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُمُ ومِن نَكْدِ فَإِت ٱللَّهَ لَمُذُّرُو مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (١٦) إِن تُبُدُواً ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَّاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وَثُكَفِّرُ عَنكُمُ ومِن سَيِّعًا تِكُمُّ و وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُ مُو وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء ومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمُ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمُ وَلا تُظْلَمُونَ (٧١) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لايستنطيعُون ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمُ وبِسِيمَهُمُ و لَايسْتَكُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاتُ مَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ (٧٢) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمُوراً جُرُهُمُ وعِندَ رَبِّهِ مُ رُولًا خَوْفٌ عَلَيْهِ مُر وَلَا هُمُ رِيَحْزَنُونَ ﴿

يَاكُلُونَ ابوجعفر

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَقَالُو ٱإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوٰٱ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمُ ٱلرِّبُوٰأَ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظُةٌ أُ مِّن رَّبِهِ عَ فَأَنْ لَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُو فِيهَا خَلِدُونَ (١٧١) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَنتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ (٢٧٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ لَهُمُو أَجْرُهُمُ عِندَرَتِهِمُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ و وَلَاهُمُ رِيَخْزَنُوكَ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوْاْ إِن كُنتُمُو مُ**وَّمِنِينَ ﴿٣٧**﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَدْنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ و فَلَكُمُ و رُءُوسُ أَمْوَالِكُمُ ولا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسُرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَكُمُّو إِن كُنتُمُود تَعْلَمُون ﴿ ﴿ وَأَتَّقُوا يُومَا تُرْجَعُون فِيدٍ إِلَى ٱللَّهِ أَنَّمَ ثُو فَي كُلُّ نَفْسِ مَّاكسَبَتْ وَهُمُ ولا يُظْلَمُونَ (١٨)

مُومِنِينَ فَاذَنُواً عُسرة ابوجعفر ميسرة المنترواوجعفر فيام فَأَتُ يُدُوهُ مِنْهُو ابن كثير ياب (الموضعين) الموجعفر

> هُوَ ابو جعفر

فَتُذَكِرَ ابن كثير

تَكُنْبُوهُ

يُضَارُ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِذَاتَدَايَنتُمُ وبِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمُ وكَاتِبُ بِأَلْمَدْ لِ وَلا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُ ثُبُ وَلْيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُحِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهَ كَدْلِّ وَاسْتَشْهِ دُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمُ وَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوْ أَوَلَا تَسْتَمُواْ أَن تَكُنُّبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ عَذَلِكُمُ وأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوأً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةُ حَاضِرَةُ تُدِيرُونَهَا بِيُنَكُمُ مِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ وجُنَاحُ أَلَّا تَكُذُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُو وَلا يُضَاّرَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّوان تَفْ عَلُوا فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١)

ا وَإِن كُنتُمُوعَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن مُعَنُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمُ و بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُعِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ أَو لَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاشِمُ قَلْبُ أُوواً لِللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨٠) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمُ و أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ وبِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّب مِّن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (٨٣) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ عَ لَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ عَ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٨١) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ - وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكِ نَا فَأَنصُ رِنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينِ ﴿ ١٨٥)

تُوْاخِذُنَا أُخُطَاناً

## 

ٱلْمَّرِ أبو جعفر

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ اللَّهِ الزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ (اللهِ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ لَهُمُو عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَنِينُ ذُو النِّقَامِ ١٠ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاء فَ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمُو فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُكَا إِلَهُ إِلَّا هُوَٱلْعَزِيدُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَنزِلُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَثُ ثُحْكُمَنْتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُ مُتَشَيِهَا اللَّهِ عَلَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و زَيْعٌ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِةً ۦ وَمَا يَعُ لَمُ تَأُولِلَهُ و إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ لَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبِّ فِيهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ الَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمُ و أَمُوَّالُهُمُ و وَلاَ أَوْلَادُهُمُ و مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ و وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَذَابِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُّو كَذَّبُواْ بِاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ و وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (١١) قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمُ و ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُمُ ومِثْلَيْهِمُ ورَأْي ٱلْمَايْنُ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يَذُولِ ٱلْأَبْصَكِ الله أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ (الله فَ قُلْ أَوْنَبِثُكُورُ بِخَيْرِينَ ذَلِكُمُ ولِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمُ وجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرضُوا اللهُ مِنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِيادِ (10)

فيكية فيكة ابوجعفر يكرونهم ابن كثير

> يُؤيّدُ ابن جماز



أَوْنَبِيْثُ كُورُهُ ابن كثير

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّكَ إِنَّنَاءَ امَنَكَ افَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُو بَنَكَ اوَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١١) الصَّكبرينَ وَالصَّكدِ قِينَ وَالْقَائِدِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْمِالْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِتَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱلَّبَعَنِ - وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ عَالْسُلَمْتُكُو فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُو أَوَ إِن تَوَلَّواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّعِي بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُمُو بِعَذَابِ أَلِيمٍ (١) أُولَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُو فِ ٱلدُّنيكاوَٱلْآخِرةِوَوَمَالَهُمُو مِن نَصِرِينَ اللهُ

وجهی اُتبعن اسکمتُدُد ابن کثیر

ٱلنَّبِيَّكِنَ ابن كنبر وأبو جعفر

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدَّعُونَ إِلَىٰ كِنَابٍ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مُ وثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمُو وَهُمُ و مُعْرِضُونَ 🖤 ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دينهمُو مَاكَانُواْيَفْتَرُونَ اللهُ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمُو لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ (0) قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِذُّ مَن تَشَآءُ وَتُحذِلُ مَن تَشَاءُ إِيدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَادِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَمَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُو تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ و أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ قَدِيرُ اللَّ

لِيُحْكُمُ

الميت الميت ابن كثير **مِن** أبو جعفر



مِنِّی وَ إِنِّی ابن کثیر

تُودُّ لَوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدًا وَيُ إللَّهُ رَءُ وفُ إِلْمِهَادِ اللَّهُ قُلُ إِن كُنتُمُ وتُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْرُهُ ذُنُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ عُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ أَصْطَفَى ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ أُرِّيَّةً أَبْقُتُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيغُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ قَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٥) فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنْثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيِهَ وَإِنِي أُعِيدُهَا إِك وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنَّابَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفُلُها زُكِّرِيَّاةً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِكَا زَكِيِّيَآ الْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآ قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنَّى لَكِ هَلْدَآ قَالَتْهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧)

هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِيَّا ۗ رَبُّهُ وَلَهُ أَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْحَةُ وَهُو قَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٣) قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَّةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمُزَّا وَٱذَكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِنَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَهِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ لَانَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وإِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمُ وأَيُّهُمُ ويَكْفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وإِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْقَ الْتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْمَيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (0)

وَنَبِيًّا

لِي ابن کثیر وَنُعَلِّمُهُ ابن کثیر استر میل الطّاتیر الطّاتیر الوجعفر ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر

> ضررطُ فنبل المنابا المنابا المنابا أنصارى

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدَلِحِينَ (1) قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَايِشَاء مُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإنجِيلُّ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ أَنِي قَدْجِنْ تُكُمُّهُ بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُمُ و إِنَّ أَخْلُقُ لَكُمُ مِ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَ وِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَنَهِ إِيإِذِنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُ كُمُهُ وِبِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمُ و إِنكُنتُمُو مُؤْمِنِينَ (١) وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ و بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمُّ وَجِنْتُكُمُ وَجِنْتُكُمُ وَعِنْ لَيَةٍ مِن زَّيِكُمُ و فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ وَفَاعَبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ أَنَّ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَا دُبِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥)

رَبِّنَاءَ امَنَابِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَراللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ (٥٠) إِذْقَالَ ٱللَّهُ يُنْعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وفِيمَاكُنتُمُ وفِيهِ تَخْلِفُونَ ( وَ فَي اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمُ وعَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مُو مِن نَصِرِينَ (00) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَنُوفِيهِمُو أُجُورَهُمُّ، وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكِرَ ٱلْحَكِيمِ (٧٥) إِنَّ مَثُلَعِيسَىٰعِندَاللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَّ خُلَقَ مُومِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ (٥٠) ٱلْحَقُّ مِن زَّبِكَ فَلاَ تَكُن مِنَ ٱلْمُمَّتَرِينَ (٥) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُرُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ و ثُمَّ نَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ (اللهُ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ (١١) فَإِن تَوَلَّوْافَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ (١٠) قُلْ يَناأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوْلَةٍ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُمُور أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴿ اللهِ يَناأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ هَا أَنتُمُ وَهَا وُلا وَ خَجَجْتُمُ وفِيمَا لَكُمُ وبِهِ -عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُمُر بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُو لَاتَعَلَمُونَ (١٥) مَا كَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٦) إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ اَمُّنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠ وَدَّت طَّآبِهُ أَي مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٨) يَنا هَلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ وتَشْهَدُونَ ١٠

هَا أَنتُمُو البزي ها أنتُمُو فنبل

النَّبِيُّ ابن كثير وأبو جعفر

يَناَهُلُ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُو تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَت ظَايِفَةٌ أُمِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ المِنُواُ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ (٧) وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ وَ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمُ و أَوْبُحَاجُولُورُ عِندَرَيِّكُمُّ وقُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مُنْ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاء مُواللَّهُ ذُو الفَضْل ٱلْعَظِيمِ (٧٣) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُو مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُو قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّتَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُر يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمُر بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٠٠ ۗ إِنَّ إِ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمُ وتُمَنَّا قَلِيلًا أُولَيْمِكَ لَا خَلَنَقَ لَهُمُ و فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمُو وَلَهُمُو عَذَابُ أَلِيمُ (١٦)

آن ابن کثیر



الموضعين ابن كثير مودة

(الموضعين) أبو جعفر لِتَحْسَبُوهُ ابوجعفر

وَالنَّهِ مُوَةَ النَّهِ مُوَةَ النَّهِ مِنْ وَالنَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّا النَّهُ مُنْ النَّا النَّهُ مُنْ النَّا النَّهُ مُنْ النَّا النَّهُ مُنْ النَّا النَّا النَّهُ مُنْ النَّا ا

وَإِنَّ مِنْهُ مُولَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِ نَتَهُ مُر بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَنبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ و يَعْلَمُونَ ٧٧ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَاب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّهُ مُوَّءً ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبِّكِنِينَ بِمَاكُنتُمْر تَعْلَمُونَ ٱلْكِئنب وَبِمَاكُنتُ مُو تَدُرُسُونَ ﴿ وَلاَيَأْمُرَكُمُ وَأَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّئِنَ أَرْبَالًّا أَيَا مُرْكُمُ وِ إِلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنْتُمُ ومُسْلِمُونَ ٧٠ وَإِذْ أَخَذُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنِّيتِ عِن لَمَاءَ اتَّيْنَكُمُ مِن كِتَاب وَحِكْمَةِ ثُمَّاجَاءَ كُمُ ورَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمُ ولَتُوْمِنُنَ بِهِ ، وَلَتَنْصُرُنَةُ وَقَالَ ءَ الْقَرَرْتُ مُو وَأَخَذَتُم وَعَلَى ذَالِكُمُ و إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاللَّهُ مُدُوا وَأَنَا مَعَكُمُ ومِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (٨) فَمَن تُوَلَّى بِعُدَدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُوكَ (١١) أَفْعَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١)

قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيِّ وُونَ مِن زَّبِهِمُ ولَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمُو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ١٨ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَا لِإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٨) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ وَأَنَّ عَلَيْهِمُ ولَعَنَ اللهِ وَٱلْمَلَتَ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١) خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ ويُنظَرُونَ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَّدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (٨١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمُ وثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُو وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمُ مِلْ وَالْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ

و**اُلنَّبِيتُونَ** ابن کثير وابو جعفر

مِلَّر ابن وردان

ٱفْتَدَىٰ بِيِّهِۦأُوْلَيْهِكَ لَهُمُر عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُمُر مِن نَصِرِينَ 🕚

# (1000) # (1000) # (1000)

إِشْرَة بِيلُ إِشْرَة بِيلُ أبوجعفو تُنزلُ ابن كثير

> چ کیا جحیج ابو جعفر

لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجْبُونَ وَمَالْنَفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ- عَلِيمٌ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتَلُوهَا إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ الله فَمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِلمُونَ ﴿ ١٣ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّهُ مُبَارِّكًا وَهُدًى لِلْعَلْمِينَ ﴿ وَ فِيهِ ءَايَتُ ابِيِّنَاتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ (١٠) وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْمِيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَنا هَلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ قُلْ يَعَالَهُ لَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَاعِوجُا وَأَنتُمُ وشُهَدَ آءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ أَنَّ يَناأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِن تُطِيعُواُ فَرِبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ يَرُدُّ وَكُمُّ وَبَعْدَ إِيمَنِكُمُ وكَفِرِينَ الْ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ رُتُتَلَى عَلَيْكُمُ وَاللَّهِ وَفِيكُمُ و رَسُولُهُ رُومَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَّهِ مِسْفَقِيم اللهِ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ و مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وإِذْ كُنتُم و أَعَداآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ و فَأَصْبَحْتُمُ مِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُم مِ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمُ ومِنْهَ أَكُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَءَاينتِهِ عَلَكُمُ وَنَهَدُونَ الن وَلْتَكُن مِنكُمُ وأُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَأُوْلَيْهَكَ لَمُمْرُعَذَابُ عَظِيمُ اللهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمُ وأَكُفَرْتُم و بَعْدَ إِيمَنِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ وتَكْفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُ هُمُ وَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ وَفِهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

سرط قنبل

وَلَآ تَفَرَّقُواُ البزي

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الن كُنتُمُ وخَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَر مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمُ وَإِلَّا أَذَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْذَكَ وَإِن يُقَامِلُوكُمُ وَ يُوَلُّوكُمُ اللَّهُ وَبَارَثُمَّ لاينصرُون السَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمُ وَكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِعَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمُ ويَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ أَلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا تَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن تُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ ﴿ (١١٥)

اً لأَنْلِياً ءَ بن كثير وابو جعفر



**من** ابو جعفر

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمُ و أَمْوَالُهُمُ و وَلَا أَوْلَنْدُهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمُ وفِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ وَفَأَهْلَكُ تُهُ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١١٠ يَناَيُّمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَذَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمُ ولَا يَأْ لُونَكُمُ وخَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيُّهُ وَقَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوَهِهِمُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ وَأَكْبَرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ أَلْآيَاتِ إِن كُنتُمُ وتَعْقِلُونَ السَّ هَانتُهُ وأَوُلآء يُحِبُّونَهُمُ ولايُحِبُّونَكُمُ ووَتُوْمِنُونَ بِالْكِسْبِكُلِهِ ع وَإِذَا لَقُوكُمُ وَ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ، إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اللهَ إِن تَمْسَسُكُمُ وحَسَنَةٌ تَسُؤْهُمُ وَإِن تُصِبْكُمُ وسَيِئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرْكُمُ كَيْدُهُمُ رَشَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا (اللَّهَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ

هَا أَنتُمُ و البزي هَ أَنتُمُ و

يَضْرُكُمُ مُو ابوجعفر

إِذْ هَمَّت ظَابَهُ فَتَانِ مِنكُمُ وأَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱنتُمُر أَذِلَةً فَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ مَشَكُرُونَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ وَأَن يُعِدَّكُمُ و رَبُّكُمُ و بِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللهُ بَلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِن فَوْرِهِمُ هَنْدَايُمْدِدْكُمُ ورَبُّكُمُ وبِخَمْسَةِ ءَالَفِيمِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ (100) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنظَمِينَ قُلُوبُكُمْ وبيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكُمِتُهُمُ وَيَنقَلِبُواْ خَآبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَأَوْيُعَذِّ بَهُمُ وَفَإِنَّهُمُ وظَلِمُونَ (١٦٨) وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ يَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوْا أَضْعَنَا مُضَعَفَّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ أُو تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُوا أَلْنَارَ ٱلِّي أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وتُرْحَمُونَ الله

مُضِعُفَةً



الله سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمُ و وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَونَ عُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَكِيشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمُ وَكُرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَ لُوا وَهُمُ رِيعً لَمُونَ ١٠٥ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ وَمَغْفِرَةً اللهِ مِن زَيِّهِمُ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مُ سُنَنُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَاتَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُدُد مُؤْمِنِينَ السَّ إِن يَمْسَسُكُمُ وَرَحُ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرَحُ مِّثَلَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعًلَّمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمُ رشُهُ كَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ

مُوجلاً مُوتِهُ الوجعفر (الموضعين) ابن كثير الموضعين) ابن كثير وكاين ابن كثير الوجعفر الوجعفر الوجعفر الوجعفر

وَلِيُمَجِّصُ اللهُ الَّذِينَ ءَ امْنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَنْفِرِينَ (اللهُ أَمْرُ حَسِبْتُمُ وأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّابِينَ (اللهُ وَلَقَدُكُنتُمُ وَتَمَنَّوْنَ ٱلْمُوتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ وَلَنتُم وَلَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمُ وعَلَى أَعْقَلِيكُمُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِلْنَبَّا مُؤَجِّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُوِّتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ (١١٥) وَكَأَيِّن مِن نَّبِيءٍ قُسِلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمُ، فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ و إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدامَناوَأُنصُرِناعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ (١٤٧) فَعَانَكُهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (١١)

يَناَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُ وَكُلُ أَعْقَكِمِكُمُ وَقَتَ نَقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَىٰكُمُ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ السَّاسُلُقِي في قُلُوب الَّذِين كَفَرُوا ٱلرُّعْب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, إِذْ تَحُسُّونَهُمُ وِإِذْنِهِ مَ حَقَى إِذَا فَشِلْتُمُو وَتَنَازَعْتُهُ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَى يَثُمُ ومِنْ بَعْدِ مَا أَرَسَكُمُ و مَا تُحِبُّونَ مِنكُمْ مِن يُرِيدُ ٱلدُّنْ الْوَمِنكُمُ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ وعَنْهُمُ ولِيَبْتَلِيكُمُ وَ وَلَقَدَ عَفَاعَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٥) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ وِفِي أُخْرَكُمُ وَفَأَثْبَكُمُ وَالْتَكُمُ وَفَأَثْبَكُمُ غَمَّا بِغَدٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ، وَلَا مَا أَصَابَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهَ

لرُّعْبُ ابوجعفر المُخْرِلُ



ئيۇتىڭمۇ ابوجىفو

یعملون ابن کثیر میمرء ابن کنبر وابو جعفر ورحمه

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيَّكُمُ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمُ و أَنفُسُهُمُ و يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمُ, مَا لَا يُبَدُّونَ لَكَ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَّا قُلُ لَوَكُنَّمُ فِي بِيُوتِكُمُ ولَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَلِينَمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُم وإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمُ وإِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّر وَاللَّهُ يُحْي، وَيُميتُ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مِثُّهُو لَمَعْ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ

مُتمَّمُو بن کنیر وابو جعفر فَظًا اُنه جعفر

لنّي ان كثير وأبو جعفر يعفل ابن كثير ابن كثير ابن كثير

وَلَيِن مِتُّمُ وَأُوقُتِلْتُمُ وَلِالَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ (١٥٨) فَيِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَكُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُمُ وَشَاوِرْهُمُ وَفَالْأُمْرَ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِلِينَ (١٥٥) إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ أَر وَإِن يَخْذُلْكُمُ وفَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمُ ومِنْ بَعْدِهِ } وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَاكَانَ لِنَبِيٓ وِأَن يُغَلِّو مَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمُ و لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمُ و دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ ورَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ و يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ و عَايَتِهِ و وَيُزَكِيهِمُ و وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَاب وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْمُ وَأَنَّى هَلَاًّ قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

وَمَا أَصَنِبَكُمُ ، يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الس وليعلم الله عن نافقوا وقيل لحمه تعالوا قنيلوا في سبيل الله أَو ادْفَعُواً قَالُوا لُونَعْلَمُ قِتَ الْالْأَتَّبَعْنَكُمُ وهُمُ ولِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ ولِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمُ وَمَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ رِوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَ نِهِمُ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ الله وَلاتَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمْوَ تَأْ بَلُ أَحْياً أُعِندَرَيِهِمُ ويُرْزَقُونَ اللَّ فَرِحِينَ بِمَاءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ - وَيَسَّتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهمُ ومِنْ خَلْفِهِمُ وأَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ ووَلَاهُمُ ويَحْزَنُوك (١٠) اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُوْ مِنِينَ (١١١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابِهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَكُمُ و فَٱخْشُوهُمُ فَزَادَهُمُ وإِيمَنَّا وَقَالُواْحَسِّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (١٧١)

تحسانً ابوجعفر

> **مِن** أبو جعفر



فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمُ وسُوَّ وُٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيا آءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمُ وكَخَافُونِ إِن كُنتُمُ مُوَّمِنِينَ ١٠٠٠ وَلَا يُحْزِنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمُ وَلَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ وحَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَانُمْ لِي لَهُمُ و خَيْرٌ لِأَنفُسِمِ مُ وإنَّمَا نُمْ لِي لَهُمُ ولِيَزْدَادُواْ إِنْ مَا أ وَكُمُ مَ عَذَابُ مُ عِينًا اللهُ عَلَى مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمُ وعَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ وَ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَمُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَمَنْ مُو بَلْ هُوَ سَرُّ لَلْمُ وَسَيْطَوْقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَلَّةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

وَخَافُونِ عَالَٰهُ اللهِ جَعَفُر ابوجعفر يَحَـُزُنكَ ابن كثير وابوجعفر

الموضعين (الموضعين ) أبو جعفر

يعملون ابن كثير اً لأَنبِياءَ ابن كثير وأبو جعفر لَّقَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِعَآءَ بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١١) ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمُ وَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمُ ورُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمُوفَ لِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ وإِن كُنتُمُوصَدِ قِينَ الما فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَبِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمُ رِيُّومَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَكُ مُ ٱلْغُرُودِ (١١٠) ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ وَلَسَمَعُن مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنب مِن قَبْلِكُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (١١)



لَيْبِيَّ نُنَهُ، يَكْمُونِهُ يَحْسِبُهُمُ وَ ابن كثير يُحُسِبُهُمُ يُحُسِبُهُمُ يَحُسِبُهُمُ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي ثَنِيَ أَلَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّ ثُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَا بَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ و وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُمُ بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ فَالْتُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ السَّ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَابِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ) رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخْزَنْتُهُ، وَمَالِلظَّالِعِينَ مِنْ أَنصَارِ اللهُ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَينِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمُ و فَالْمَنَّارَبِّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَالِّنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ)

وَ**قُرِّ لُواُ** ابن کثیر

> **لَكِينَ** ابوجعفر

فَأَسْتَجَابَ لَهُمُ و رَبُّهُمُ و أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ لِمِنكُمُ ومِن ذَكَرَ أَوَ أَنتُنَّ بِعَضُكُمُ مِن ابَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمُ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمُ وسَيِّعًا يَهِمُ و وَلأُدْ خِلَنَّهُمُ وجَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَصَّنُ ٱلثَّوَابِ (١١٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١٠٠٠ مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمُ و جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ وهُمُ وَهُمُ وَجَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِايِنَ فِيهَا نُذُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَادِ (١٠٠٠) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ ووَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ وَخَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ لَهُمُ وَأَجُرُهُمُ وعِندَ رَبِهِمُ إِن اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ المُورَةُ النَّاءَ

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيهِ

يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُرُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثِّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ١٠ وَءَا تُوااللِّكَ مَا أَمُوالُهُمُ وَلَاتَنَبَدَ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُمُوا أَمْوَ لَكُمُ و إِلَى أَمْوَلِكُمُ و إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللهِ وَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا نُقْسِطُواْ فِٱلْلِنَكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمُّ مِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْنُمُ مِ أَلَّا نُعَدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ مُ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَءَاثُواُ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِمِنَ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمُ رعَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتَ الْ وَلَا تُقَوُّوا ٱلسُّفَهَا أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُو قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمُ ونِهَا وَأَكْسُوهُمُ وقُولُواْ لَمَنُو وَقُولُواْ لَمُنْهُ وَقُولًا مَعْمُ فَا ١٠٠ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَكُمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمُو مِنْهُمُ ورُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمُ و أَمْوَالْمُمُّ و وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُهُم إِلَيْهِمُ أَمْوَالْهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهُ



وَإِن فَوْحِدَةً أبوجعفر ألسُّفَهَاءً أمُولَكُمُ قبيل وابوجعفر بين كثير وابوجعفر مِن ضعَافًا آبوجعفر

وَحِدَةً ابن كثير

> يُوصَىٰ ابن كثير

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونِ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُمُ ومِنْهُ وَقُولُواْ لَمُدُو قَوْلَا مَعْرُوفَا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِ مُودُدُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمُ رَفَلْيَتَ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ وَارَّا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا اللهُ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَكِ حُمُّ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدُّ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَالِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ عَابَآ وُكُمُر وَأَسْنَآ وُكُمُ لِلاَتَدْرُونَ أَيُّهُمُ وَأَوْبُلَكُمُ وَ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ



﴿ وَلَكُ مُهُ نِصْفُ مَا تَكِ كَ أَزُواجُكُمُ وإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُهُ و إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ مُو وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُ تُمُّر مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِّ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثُرُ مِن ذَالِكَ فَهُمُو شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بَهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكُ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١) وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ, نُدُخِلَّهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ اللهُ

یوصی ابن کثیر دین ابوجعفر

مُدِّ خِلْهُ و (الموضعين) ابن كثير

> نكارًا ابوجعفر

ٱلْبُـيُوتِ ابوجعفو وَٱلَّذَانِّ ابن کثیر

> الكن ابن وردان

مُبَيِّنَةٍ

وَٱلَّذِي يَأْتِينِ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمُ وَفَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ وَأِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ يَ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ وفَاذُوهُمَأَ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُّهُ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ ٱلْحَينَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُهُ كُفَّارُّ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَأَهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكُرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبَدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُهُو إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمُ و إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُمُ و مِيثَقًا غَلِيظًا ١٠ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابِآ وُكُمُ مِن ٱلنِسَآ. إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ, أُمَّهَا عُكُمُ وَبِنَا أَكُمُ مُو وَأَخُواتُكُمُ وعَمَنتُكُمُ وَخَلَاتُكُمُ وَخَلَاتُكُمُ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَ وَأَخُوا تُكُمُّهُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبِّيبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُمُ مِن نِسكَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مُوبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُو بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُو بِه فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْمِلُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (1)

مِيثَنقًا ابوجعفر النِسكَآءِ النِسكَآءِ فنبل وابوجعفر (400) (400) (41) (41) (41)

النسآء الآلا قنبل وابو جعفر وأُحِلَ ابو جعفر

> وو ر محصنکتِ ابو جعفر

> > لِمَن ابوجعفر

اللهُ وَاللَّهُ حَصَنَاتُ مِنَ النِّسَاةِ إِلَّا مَامَلَكُتْ أَيْمَنَكُمُ مُر كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ مِ وَأَحَلَّ لَكُمُهُ وَمَا وَرَآءَ ذَالِكُمُ وَأَن تَبْتَغُوُّا بأُمُوالِكُمُ ومُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلَمُ وبهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَكَيْتُمُو بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ، طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ ومِن فَنَيَا يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُّ وبَعْضُكُمُ ومِنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ مُحْصَنَتِ غَيْرُ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَيَهُ اللَّهُ لِلْمُ إِنَّ كُمُمُ وَيَهُدِيَكُمُ مُسُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ و وَتَوُبَ عَلَيْكُمُ و وَاللَّهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ ١

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْ لَا عَظِيمًا ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهِ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمُهُ بَيْنَكُمُ وِ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُوا أَنفُسكُمُّ مَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ فَارّاً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ ۚ إِن تَجُتَ نِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـهُ ثُكَفِّرٌ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُم عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَابُنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الآ وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتَ أَيْمَننُ كُمُ وَفَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٠)

مُدِّخُلًا ابن کثیر

و سَلُواُ ابن کثیر الله ابو جعفر

وَ إِن عَلِيمًا ابوجعفر

ابو جعفر الوجعفر الوجعو الوجعول الوجعول الوجعو الوجعول الوجعول الوجعول الوجعول الوجعول الوجعول الوجعول الوجعول

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُو عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمُ وَفَالصَّدلِحَتُ قَننِنَاتُ حَنفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ وَفَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَيِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمُو شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ ع وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَحًا يُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ آ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ اللَّذِينَ يَتَّخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمُ وِيعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَينَا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٠) وَمَاذَاعَلَيْهِمُ ولَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمُ وعَلِيمًا (٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أُجْرًا عَظِيمًا اللَّ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَ وُلآء شَهِيدًا اللهِ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَّوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللُّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَّبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُهُو سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُمُ ومَنْ مَن الْوَعَلَى سَفَرِ أَوْ جَا أَحَدُ مِن الْعَابِطِ أَوْلَامَ سَنْمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُ لِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَّ

رِياآءَ ابوجعفر

يُضَعِفْهَا ابن كثير وابو جعفر

> قسوی ابن کثیر

جَاءَ أُحدُّ قنبل وابو جعفر

عَفُوًّا ابوجعفر

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمُ و فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ( ) يَناأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَنبَ عَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ ومِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمُ وكُمَا لَعَنَّا أَصْعَنَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِأَللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمَا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ مَر بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ﴾ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنُولُآءَ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (6)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ ١٥ أَمْ لَكُمُ ونَصِيبُ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدْءَ اتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمُ ومُلَّكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُمُ وَمَنْءَامَنَ بِهِ عَ مِنْهُمُ و مَن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمُو نَازًا كُلُّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُمُ وبَدَّ لَنَهُمُ وجُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِكَ ٱللَّهَ كَانَعَ بِهِزًّا حَكِيمًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمُو جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّمُهُو فِهَا أَزُوَاجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدُخِلُهُمُ وظِلَّا ظَلِيلًا ۞۞۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ وِ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُمُ و بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ و بِيِّدِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ٥٠ أَيْما أَلَّذِينَ ءَامَنُو أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرُ وَ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُم تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ((١٥)

م فر الم الم الم الم الم حفف



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُوءَ امَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيَّكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ( ) وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ وتَعَالُوا إِلَى مَاأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (١٠) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ وَمُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتُوْفِيقًا اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُو فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُل لَهُ مُد فِي أَنفُسِهِمُ وقَوْلاً بَلِيغًا (اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَإِذْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمُ و جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهَ وَأُسْتَغَفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَيْنَنَهُمُوثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمُ وحَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا اللهُ

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمُ وَأَنُّ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ وَأَوْاَخُرُجُواْ مِن دِينرِكُمُ و مَافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمُ و فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُم وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَهُمُ ومِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ (1) وَلَهَدَيْنَاهُمُ وصِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا اللهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَيَ إِنَّ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنِّيتِئِنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَاللَّهُ ذَلِكَ ٱلْفَضَّلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ ۖ وَإِنَّ مِنكُرُو لَمَن لَّيُبَطِّنَنَّ فَإِنْ أَصَلَبَتُكُمُورُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمُ شَهِيدًا (١١) وَلَبِنُ أَصَابَكُمُ وَفَضْلُ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ وَفَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِلَّا لَأَخِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿٣٧﴾

صِّرُطًا فنبل ٱلنَّيتِيَّنَ

> لَيْبَطِٰينَ ابوجعفر تَكُن ابن كثیر



وَمَالَكُمُورُ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَلْذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ ، امَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَائِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٠٠ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ رَكُفُواْ أَيْدِيكُمُم وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَذَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَا أَخَرَنَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِبِ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلَّقِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴿ ١٠ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنكُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةُ يُقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمُ رَسَيِّتَةٌ يُقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنُّ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٧ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَيِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٨٧﴾

بُطُّلُمُونَ يُظُلُمُونَ ي كنير وابو جعفر

القُرانَ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُوحَفِيظًا (٧٠) وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ وَغَيْراً لَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ وَوَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا اللهِ وَإِذَاجَآءَ هُمُ و أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيمَ - وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ ولَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ الْأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) فَقَكِٰلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا اللهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا حُيِّينُمُ و بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٥٠)



فِيَتَيْنِ ابوجعفر

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمُ وإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيلِّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠ ﴿ فَمَا لَكُورُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُمُ وبِمَاكُسَبُواْ أَتُريدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلُ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٧٠) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ وَأَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُ لُوهُمُو حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم ولَا نَنَّخِذُ وأمِنْهُم ووليَّ اوَلانصِيرًا (٨٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ ومِيثَنَّ أُوْجَاءُ وكُمْو حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ وأَن يُقَائِلُوكُمُ وأَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ وَعَلَيْكُورُ فَلَقَانِلُوكُمُ وَفَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمُ وفَلَمْ يُقَانِلُوكُمُ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْرُوعَكَيْمِمُ وسَبِيلًا (١١) سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ رَكُلَ مَارُدُّ واْإِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِنلَمْ يَعْتَزِلُوكُمُو وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمُ وَفَخُذُوهُمُ وَاقْنُلُوهُمُ وَاقْنُلُوهُمُ وَحَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُ وَأُوْلَتِهِكُمُ وَجَعَلْنَا لَكُمُ وعَلَيْهِمُ وسُلَطَنَا مُبِينًا ١٠٠

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ عِلْا أَن يَصَكَدُ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ و وَهُوَ مُؤْمِرٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ ، وَبَيْنَهُ مُه وَمِيْنَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّتُمُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُمُ ومِن قَبْلُ فَمَن ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ مُو فَتَبِيَّنُو أَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٠)

مُومِنًا ابوجعفر

السّككم ابن كثير مُومَنًا ابن وردان بره و عیر ابن کثیر

تَّرِيَّ وَهِ تُوفُّلُهُمُ البزي

> عفوًّا ابو جعفر



إن اله حقق

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمُ و وَأَنفُسِهِمُ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَنَى وَفَضَّلُ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ دَرَجَنتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمُ وَقَالُواْ فِيمَ كُننُمُ وَقَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيْكَ مَأْوَلَهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿(١٠) فَأُوْلَيِّكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمُّ وكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (١٨) الله عَمِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عُمُهَا جِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُّ وَقَعَ أَجْرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (11) وإذا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ و جُنَاحُ أَن نَقَصُرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْرُ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ وَفَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُ مِّنْهُمُ, مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمُ, فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمُ وَأَسْلِحَتَّهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُمُ وَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وإِن كَانَ بِكُمُ و أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُمُ ومَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُ وَالسَّلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَامُهِينَا اللهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّر فَإِذَا أَطْمَأْنَنتُمُ وِفَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوقُوتًا اللهِ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُ مُر يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بَمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (1) هَا أَنتُمُو البزي هَا أَنتُمُو قنبل

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ ۗ إِتَ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا تُجَكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسُهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ خَوَّا نَا أَثِيمًا (١٠٠) يَسَتَخفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ وإِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (٧٠) هَنَانتُمُ وهَنُولًا عِجَدَلْتُمُو عَنْهُمُ وفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ, وَكِيلًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْلِمُنَّا ثُمَّ رَمِ بِهِ عَرَيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلُ مُهَّتَنَّا وَإِنْمَامُّ بِينًا إِن وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمْ مَنْهُ مُوانَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَأَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّ ونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ أَلْكِنبَ وَٱلْحِكُمَةُ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا



نُولِهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُونهُ مُ و إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَنْ ضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ عَو يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكُمْ بَعِيدًا (١١٥) إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَإِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا الله وَلأَضِلَّنَهُمُ و وَلا مُنِيَّنَّهُمُ و وَلَا مُرِنَّهُمُ وَفَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِهِ وَلَا مُرَبَّهُمُ فَلَيْعَيِّرُكَ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُنَ وَلِيتً مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (١١) يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِم وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاغُ ورًّا (١١) أُوْلَيْهِكَ مَأُولِهُمُ وجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا (اللهُ

أَمَانِي أَبِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِّيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّالِيِّ اللهِ اللهِلمُّ اللهِ الل

يُدِّخَلُونَ ابن كثير وابوجعفر

> مِن به جعفہ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَنُدِّخِلُّهُمُو جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبُدَّ آوَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١١) لَّيْسَ بِأَمَانِيّ كُمُ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعُمَلُ سُوَّءُ الْجُزَبِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١١٠ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٢١) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (١٢٥) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ، فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ وِفِ ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَاثُوُّتُونَهُنَّ مَاكُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٠)

أمر أة ابو جعفر

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَلَّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَلا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١١٨) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَنِ اللهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١١) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَضَيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنابَ مِن قَبْلِكُمُ، وَإِيَّاكُمُ، أَنِ أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللهِ إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمُ وأَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿٣٣﴾ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ تُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢٣)



نُزِّلَ أُنزِلَ ابن كثير

**حَدِيثِ** ابوجعفر

﴿ يَناأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَى أَنفُسِكُمُ وأو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَهُ أُولَى بِهِمَأَفَلا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَأُوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ يَأْتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّهِ هِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا (اللهُ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُو وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ سَبِيلًا ١٠ بَشِراً لُمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ أَلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٣٨ ۗ وَقَدْ نُزِّلُ عَلَيْكُمُ وَفِي ٱلْكِنَابِأَنَ إِذَا سَمِعَنُمُ وَالِنتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْمِ افكر نَقُعُدُواْ مَعَهُمُ وحَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاكُمُ وَ إِذَا مِّثُلُهُمُّو إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الله

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْرُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَفَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ ٱلْمُنْسَتَحُوذُ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعُكُمُ ومِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مُويَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوخَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَا وُلَآ إِنَّىٰ هَا وُلَآ إِلَىٰ هَا وُلَآ إِ وَمَن يُضِّلِلُ اللَّهُ فَلَن تِجَدَلَهُ رسَبِيلًا ﴿ إِنَّ إِنا أَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَعْرِينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَالُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمُ وسُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدِّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَحِدَ لَهُمُ ونَصِيرًا (اللهُ) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَهُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمُو لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَيُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٠) مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُ و إِن شَكْرُتُمُو وَءَامَنتُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١١١)



﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سِمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ إِن نُبَدُّ وَاخْيُرًا أَوْ يُخْفُوهُ أَوْتَعَفْواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا (اللهُ الْوَالِيَةِ فَهُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُ نَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا شُهِينَا ١٠٠ وَأَلَّذِينَ المَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُولَتَهِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ وأُجُورَهُمُّ وكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (اللهُ يَسْعُلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ وَكِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلِّمِهِمُ وثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ فَعَفُونَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينَا (١٥٥) وَرَفَعَنَافَوْ قَهُمُ ٱلطُّورِ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدُّخُلُوا ٱلْبَابُ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ولا تَعْدُ وأَفِي السَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُمُ و مِيثَقَّا عَلِيظًا (١٥٥)

تُنزِلَ ابن كثير ابن كثير تعدُّواُ تعدُّواُ ميثَنقاً

اً لا بنياءَ ابن كثير وأبو جعفر

فَبِمَا نَقْضِهُم ومِيتَنقَهُمُ و وَكُفْرِهِمُ و بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِعَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمُو قُلُوبُنَا عُلَفٌّ بَلْ طَبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلاَيُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا ١٠٥٥ وَقُولِهِمُ وإِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْلَاقُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُما لَهُمُ وبِهِ عِنْ عِلْمٍ لِلْاَلْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينَا الآن اللهِ إلله وَفَعَهُ ٱلله إليه وكان ٱلله عزيزًا حكِيمًا المُن وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ - وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وشَهِيدًا ﴿ إِنَّ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمُ وطَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَمُمُو وَبِصَدِّ هِمُ وعَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ ١٥٥ } وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ و أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ مِنْهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِعُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمُ وَأَجَّرًا عَظِيًّا (١١١)



وَالنَّبِيتِينَ

﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَنُونُسَ وَهَـُرُونَ وَسُلَتِهِنَ وَءَاتَيْنَادَاوُردَزنُورًا (١١١) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَاهُمُ رَعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ وَعَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِ زَاحَكِيمًا اللهُ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُهِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبعِلْمِهِ عَلَى اللهُ وبعِلْمِهِ عَلَمَ اللهُ الللهُ اللهُ وَٱلْمَلَتِ كُةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ وطريقًا ١١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١٨) يَناأَتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمُ وفَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُّ ووَإِن تَّكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا (١١)

يَناَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمُ رُولًا تَـ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ, أَلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ وإِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِثُ سُبْحَننَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلُهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا (١٠٠٠) لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُم و إِلَيْهِ جَمِيعًا (١١) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ وأُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مُو عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧١) يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ و بُرْهَانٌ مِن زَّتِكُمُ و وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ و نُورًا مُّبِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُّهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ وَيَهْدِيهِمُ وِإِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الله

صِّرُكُطًا قنبل

## المُؤْتَةُ لِلْمَالِمَةُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ المُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِذِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِنِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلِقِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ

شَنْعَانُ ابوجعفر ابن کثیر وَلاَ مَعَاوِثُواْ البزي

الميِّنَةُ ابوجعفر

أَضْطِرَ مُخْمَصة ابوجعفر

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِدِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيّةُ وَٱلنّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكِّينُهُم وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَهِ ذَالِكُمُ وفِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَسِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ و فَلا تَخْشُوهُمُ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُ وِينَكُمُ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمُ ونِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَأَفْمَنُ ٱضْطُرٌ فِي مَخْصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَنْمُ وَرُرَّحِيمُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمُ أُو قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطّيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مُو مِنَ الْجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَالذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطِّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ حِلُّ لَكُورُ وَطَعَامُكُمُ وَحِلُ لَهُمُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمُ وإِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْنِفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ( ) وَأَرْجُلِكُمُّهُ ابن كثير وأبو جعفر جَاءَ أُحدُّ فنبل وأبو جعفر وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وإلى المرافِق وَامْسَحُوا برء وسيكُمُ و وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِنكُنتُمُ وَخُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم و مَرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَا أَحَدٌ مِن كُم ومِنَ الْغَآ إِطِ أَوْ لَنَمْسَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَمِنْ فُمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلِيَكُمُ مِن حَرْجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ و وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ ولَعَلَكُمُ ولَعَلَكُمُ وتَشَكُّرُونَ (٧) وَٱذْكُرُواْنِغَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ، وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُمُ ، به ع إِذْ قُلْتُهُ و سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَاأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلايجر مَنَكُمُ وشَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُواْ هُوَا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ (٤) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (اللهِ

يِناَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِذَا قُمْتُمُو إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُواْ

شَنَّكَانُ ابوجعفر

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ إِعَايِنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَدا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اُذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْ كُمُ مُ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُو إِلَيْكُمُ مُ أَيْدِيَهُمُو فَكَفَّ أَيْدِيهُ مُردعَنكُم وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَبِعَثْ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ ولَينَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَن مُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُم وَأَقْرَضَ مُم اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَ عَنكُمُ وسَيِّئَاتِكُمُ ولَأَدْخِلَنَّكُمُ و جَنَّنتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُفَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمُ وفَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَيِمَا نَقْضِهِمُ ومِيثَقَهُمُ ولَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ وقَسِيَّةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَوَنسُوا حَظًامِما ذُكِرُواْبِهِ عَوَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمُ و إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ و فَأَعْفُ عَنْهُمُ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



إِسْرَة يلَ ابوجعفر

وَمِرَ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمُ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كُرُواْ بِهِ عَفَاغُريَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ (اللهُ يَناَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمُ ورَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ و كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ رَثَخُ فُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ (١) قَدْجَآءَكُمُ ومِنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ ﴿ لَا يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمُ ، إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْ مَنْ مَا قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِن ٱللَّهِ سَيَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَالِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكُمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعَةً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَآ أَءُواللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ

صرط

مِّمَّن ابو جعفر

أُنبِياءَ ابن كثير وابو جعفر

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُوتُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ ويذُنُوبِكُمُ وبَلْ أَنتُهُ وبَلْ أَنتُهُ وبَشَرُ مِعَن خَلَقٌ يَغْفِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ( ) يَنافَهُلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ وَعَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمُ وبَشِيرُ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ وَأَنْبِئاءً وَجَعَلَكُمُ ومُلُوكًا وَءَاتَنكُمُ وَمَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَنقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمُ وَلَا نَرْنَدُ واْ عَلَى أَدْبَارِكُور فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ ٣ ) قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ اللَّهِ

قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّالَن نَّذْ خُلَهَا أَبَدًا مَّادَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا بِلَا إِنَّاهَاهُ نَاقَاعِدُونَ (١٦) قَالَ رَبّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ فَإِنَّهَا لَحُكَّرَّمَةً عَلَيْهِمُ وأَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسُ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخِرِقَالَ لَأَقَٰلُكَ كُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠ لَهِنْ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُوا ٱلظَّالِمِينَ (٣) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ,كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُولِكُنَى أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ (٣)



یکری الموضع الثانی) ابن کثیر

مِنِ أَجَلِ إِسْرَآه يلَ أبوجعفر

> <u>من</u> ابو جعفر

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَأَنَّهُ، مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُو رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُ مُو بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ وَ ﴾ إِنَّمَا جَزَرَوُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مُو وَأَرْجُلُهُمُ مُ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُ مُوجِزُيُ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمُوفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً اللهُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْ فِيسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ وَتُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُمُو مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيوً مِ ٱلْقِينَمَةِ مَانُقُبِلَ مِنْهُمُّ و وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ (اللهُ

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُمُ وبِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمُو عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٠ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً إِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله مَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ويَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ إِنَّ ﴿ يَالَّيْهَا ٱلرَّسُولُ لَا يُحْزِنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَّنَّا بِأَفْوَاهِمِهُ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَوَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَدْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَهِ-يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مُر هَنذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤُتُوهُ فَأَحُذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَّتُهُ وَلَن تَمْ لِكَ لَهُ وَمِن ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمُّ وَلَيْ مُمْ وَفِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمُوفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ (ال

ورق که اور کان که مارک کان که مارک کان که کان که

محرُّ نك ابن كثير وابو جعفر

لِلسِّحُتِ ابن کثیر وابوجعا

النَّبِيثُونَ ابن كثير وابوجعفر

وَٱخْشُوْنِ ع ابو جعفر

وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلْجُرُوحُ الله كنس والوجعنس

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمُ وَأَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم و إِن تُعْرِضْ عَنْهُمُ و كَان تُعْرِضْ عَنْهُمُ و فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمُ وبِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُنْ كُكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلِّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (0) إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيِّ فُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَّاب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمُ فيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْعَنْفِ بُالْأَنفِ وَٱلْأَذْنَ بِاللَّأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْسِنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهْوَكَ فَأَرَّةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَهَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (٧)

لتُّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَكَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (١٨) وليحكم أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدُّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُمُ وبِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَنَبِّعْ أَهُوَآءَ هُمُ و عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ وشِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ وأُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمُ وفي مَا ءَاتَكُمُّ وَفَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وجَمِيعًا فَيُنْيَتِ ثُكُمُ وبِمَاكُنتُمُ وفيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ وَأَنَّ أَحْكُم بَيْنَهُمُ وبِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَاتَنَّيْعَ أَهُوآءَ هُمُ و وَٱحْذَرْهُمُ وأَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمَ أَنَّهَ ايُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (١) أَفَحُكُمَ ٱلْجَيْهِايَّةِ يَبْغُونَّ وَمَنَّ أُحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكِّمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ وَا



﴿ يَناَ ثُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمُ و أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَهَّمُ ومِنكُمُ وفَإِنَّهُ مِنْهُمُّ وإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمُ و يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَفَيْصِيبِ حُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمُ ونَدِ مِينَ (اللهِ مِينَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ ر إِنَّهُمُ ولَعَكُمْ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ و فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (00) يَدَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكِدْ مِنكُمْ وعَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ, أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ِذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١ إِنَّهَ وَلِيكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ اَمَنُواٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَوُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رِزَكِعُونَ ﴿٧٠﴾ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزَّبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ (٥٠) يَنايُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ وُ هُزُوَّا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْرُهُ وَٱلْكُفَّارِ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنْهُمُ ومُوِّمِنِينَ (٥٠)

يرتگ ابن کثير

وَإِذَا نَادَيْتُمُ و إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا <mark>هُزُوًّا</mark> وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُو قَوَّمُ لَّا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ قُلِّ يَناأَهْلَ ٱلْكِنْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ وَفَنسِيقُونَ (١١) قُلُ هَلَ أُنَيِّتُكُمُ مِ بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتُ أَوُلَيْكَ شُرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (١٠) وَإِذَا جَآءُ وَكُمْر قَالُواْءَ امَنَّا وَقَد ذَخُلُوا بِالْكُفْر وَهُمُ وَقَدْخُرَجُوا بِيعَ وَاللَّهُ أَعَلَمْ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ الله وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ و يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِينِّسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَوَلاَ يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتُّ لِبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ (٥٠) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمُ, وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَكِدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَأَةً وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنَّهُمُ وِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَّا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَاوَةُ وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَكَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

الشحت (الموضعين) بن كثير وابو جعفر

مُعَلُّولَةً اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَكَفِّرُنَا عَنَّهُمُ و سَيِّتَاتِهم رُولَادْ خَلْنَهُ وُ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلُوْأَنَّهُم رُأْقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ مِن رَّبِّهُ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمُو وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَمِنْهُمُ وَأُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ و سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَنا يَهُمَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالُتِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (١١) قُلْ يَاهُلُ ٱلْكِنْكِ لَسْتُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكةَ وَٱلْإِنجِكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ ومِن زَّيِّكُمُّ وكَيْزِيدَكَكُثِيرًا مِّنْهُمُ ومَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُلْغَيَلِنًا وَكُفْرًا ۖ فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّلْجُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خُوْثُ عَلَيْهِ مُرُدُ وَلَا هُمُ رَيْحُزَنُونَ اللهُ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ورُسُلًا حُكُلَّما جَآءَ هُمُ ورَسُولُ بِمَا لَاتَهْوَى أَنفُسُهُمُ وَفَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧٠٠



رسَالَتَهُ، ابن کثیر

وَالصَّابِئُونَ ابن كثير

إِسْرَآه يلَ ابوجعفر

يَعْمَلُونَ ٧٣ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ اَلْمَسِيحُ اَبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَا عُبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولُهُ ٱلنَّارُّومَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (اللهُ) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ وعَذَاتِ ٱللَّهُ ﴿ ثُلَّا أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواُللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّحَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَنِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّك

17.

نُوِّ فَكُونَ ٧٧ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا

يَمْلِكُ لَكُمُ وضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ((١٨))

قُلْ يَناأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُواْفِي دِينِكُمُ وغَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوْآءِ ٱلسَّكِبِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَةُ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ١٠٠٠ تَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمُو يَتُوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِبَشِي مَاقَدَّمَتْ لَمُدُو أَنفُسُهُمُ و أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ و فِي ٱلْعَذَابِ هُمُ و خَلِدُونَ ﴿١٨) وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنِّيحَ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمُ وَأُولِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ و فَسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أُولَتَجِدَ كَ أَقْرَبَهُمُو مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُو قسيسين وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُ مُو لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

إِسْرَآ. يلَ ابوجعفر

و**اُلنَّبِيّ** بن كثير والوجعلر



وَإِذَا سَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمُو تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَ امَنَّا فَأَكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ (٥٠) وَمَالَنَالَانُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلْنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ يِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَّهُواْ بِتَايَنِيْنَا أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٨) يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمُو وَلَا تَعْتُدُو أَإِنَ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهِ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ اللَّذِي أَنتُمُو بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠ لَالْوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيَّمَٰنِكُمُ وَلَكِن ثُوَّاخِذُكُمُ وبِمَاعَقَّدتُمُ ٱلْأَيْمُنَّ فَكَفَّارَتُهُ وإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ و أَوْكِسُوتُهُمُ و أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيَّمَانِكُمُ وإِذَا حَلَفْتُ مُو وَٱحْفَظُوا أَيْمُنَاكُمْ وكُنْ إِلَى يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ وَ اينتِهِ الْعَلَكُمُ و تَشْكُرُونَ (١١)

يُوَّاخِدُكُمُ (الموضعين) أبو جعفر

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ وتُقْلِحُونَ (١٠) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنَّمُ مُ مُنَهُونَ (٣) وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ وَفَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ، أَيْدِيكُمُ و وَرِمَا حُكُمُ و لِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْد ذَاكَ فَلَهُ, عَذَابُ أَلِيمُ (١٠) يَاأَيُّمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْقَنْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمُ وحُرُمٌ ومَن قَلْلُهُ ومِنكُم ومُتعَمِّدًا فَجِزّاء مِثْلِ مَا قَنلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ ع ذَوَا عَدْلِ مِّن كُمُ و هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كُفَّرَهُ طَعَامِ مَسْكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمِّ رَبِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو انْنِقَامِ (١٧)

كُفَّدُوُّةُ طَعَامُ ابن كثير

أُحِلَّ لَكُمُّ وصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمُ و وَلِلسَّكَارَةَ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمُ وصَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مُوحُرُمًا ۗ وَٱتَّـ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ خَعَلَ أَلَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْمُا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَالْحَرَامُ وَالْهَدِّي وَالْقَلْتَهِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (1) أَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَكَثُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ (أَن قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخِيدِثُ وَٱلطِّيبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ وَتُفْلِحُونَ إِنَّ يَعَايَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمُ وَتَسُوَّكُمُ وَ وَإِن تَسْئُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّزُلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَّدُلُكُمُ وعَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَفُورً حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرَّحَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَرَّحَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَمْ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا لَا عَلْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمُ وثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالْمِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمُ ولَا يَعْقِلُونَ (١٠٠)

يُ نزَلُ ٱلۡقُورَانُ ابن کثیر

**من** بو جعفر

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُرُهِ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيْهَ تَدُونَ ( اللهُ يَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامنُواْ عَلَيْكُمُ و أَنفُسكُمُ و لَا يَضُرُّكُمُ وَمَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُ مُو إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وجَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ و إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِدَوًا عَدْلِ مِنكُمُ وَأَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ وإِنْ أَنتُدُوضَرَيْنُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمُ ومُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ أَتَحْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُو لَا نَشْتَرِى بِدِءِثْمَنَّاوَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ وَلَانَكْتُهُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ نَ الْآثِهِينَ (١٠٠٠) فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيكِنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللّهِ لَشَهَدُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يَمَن أَبَعُدُ أَيْمَنهم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١١)



ا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُّ وَقَالُوا لَاعِلْمَ لَنَاإِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ﴿ إِنَّا ۚ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلِّا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَئِدَ وَٱلْإِنْجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْ بِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيَهِأً بِإِذَٰنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِنْتَهُمُ وِإِلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ مِنْهُمُ وإِنْ هَاذَا إِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّونَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءَ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ اللهُ قَالُواْنُرِيدُ أَنَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١١٥)

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ وُ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمُ وَ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وَاحَدًا مِنَ ٱلْعَلْمِينَ (١١١) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ عَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِي إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ (١١٨) مَا قُلْتُ هَمُرُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَأَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُرُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمُو شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ وَفَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن اللَّهِ إِن تُعَدِّبْهُمُ وَ فَإِنَّهُمُ وَعِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمُ وَفَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠٠) قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمَ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَقُهُمُّ لِهُمُ وَخَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدَأَزَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ ورَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (اللهُ

مُنزِلُهَا فَإِنِّى ءَأْنتَ وَأَمِّى

ره او يوم ابن كثير وأبوجه

مَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَ تِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلُ الظَّامَاتِ وَٱلنُّورَ (١) ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجْمُ ويَعْدِلُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ومِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَّ وَأَجَلُ مُسمِّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُهُ و تَمْتَرُونَ الله وَهُوَاللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمُ وُو يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ أَن الْمَا تَأْنِيهِ مُومِنَ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهُ مُراإِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ ۚ ۚ فَقَدَّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُّ وفَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ وأَنْبَتَوُا مَا كَانُواْ بِعِيسَةٌ رَءُونَ ١٠ أَلَمْ يَرُوْا كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِمُ ومِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ مَالَدُ نُمكِن لَكُورُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِمُ ومِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَلر تَجْرى مِن تَحْبُهُ مُ و فَأَهْلَكُنَّهُمُ و بِذُنُو بِهِمُ و وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ و قَرْنًا ءَاخُرِينَ ﴿ ﴾ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمُ و لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٠ وَقَالُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ ١٠

بُسْتَهُزُونَ ابوجعفر

وَلَوْ جَعَلْنَكُ مِلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مُو مَا يَلْبِسُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ أَسُنُهْنِيٌّ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ باللِّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُو مَاكَانُواْ بِدِعِيسَنَهُ رَءُونَ (١١) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (") قُل لِمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَيُجْ مَعَنَّكُمُ و إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وفَهُ مُولَالْيُؤْمِنُونَ السن الله وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي النَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ١٤ ) قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنَّ أُمِن ثُأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَامَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠) قُلَ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٦) مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْمُبِينُ (١٧) وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وإِلَّا هُوَ وإِن يَمْسَسَّكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيِيرُ (١)

ٱسَنَّهٔ زِی یَسْنَهٔ رُون ابوجعفر



إِنِّي (الموضع الأول) ابن كثير ٱلْقُرَانُ أَبِنَّكُمُرُ ابن كثير

فِتْنَانُهُمُ و ابن کثیر قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ ٱللَّهِ أَشْهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ وَأُوحِي إِلَى هَلْا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمُ وَبِهِ ء وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمُ ولَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَكِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُعَّا تُشْرِكُونَ (٠٠) ٱلَّذِينَ ء اتَّيْنَهُ مُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ وفَهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ (١١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِيهِ إِنَّهُ وَلا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٦) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ وجِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ (٣) ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمُمُ و إِلَّا أَن قَالُواُواللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ (1) ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَى ٱنفُسِهِمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ و مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (00) وَمِنْهُمُ و مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ و وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٦) وَهُمُ دينَهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَايَشْعُرُونَ ٧٧ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيَّلْنَانُرَدُّ وَلَانُكَلِّبُ بِعَايِنتِ رَبِّنا وَنَكُونُ مِنَا لَوُمِنِينَ ﴿١٠

بَلْ بَدَا لَهُمُ مِ مَا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُّواْلَعَادُواْلِمَا ثُمُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمُ وَلَكَذِبُونَ ١٠٠ وَقَالُو أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَعُنْ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ۚ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمُّ وَ قَالَ أَلَيْسَ هَلَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ و تَكَفُرُونَ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمُ ويَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمُ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلَدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعَقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ لِيُحْزِنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمُ وَلَا يُكَذِبُونَكَ اللَّهِ اللَّهُ مُ لَا يُكَذِبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ كَالْعَدُكُذِّ بَتَّ رُسُلُّ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنَهُمُ ونَصَّرُناً وَلَا مُبَدِّلُ لِكُلِّمَنتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ (٥٠) وَإِنَكَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَافِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم رِعَايَةً وَلَوْسَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمُ وعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ

يَعْقِلُونَ ابن كثير ليَحَرُّ نُكَ يُكَذِّبُونَكَ ابن كثير وابد حفد



ینزِل ابن کثیر

صرط فنبل أَرَء يُتكُمُّمُو ابن كثير

> فَتَّحْنَا ابوجعفر

اللَّهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُمُ يُرْجَعُونَ ﴿٧٧ وَقَالُواْلُولَانُزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن زَّيِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِدُّ عَلَى أَن يُنْزِّلُ ءَايةً وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمُو لَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمُّ و مَافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهُمُ ويُحْشَرُونَ ﴿ إِلَىٰ رَبِي مُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ( اللهُ قُلُ أَرَائِيَّكُمُ وِإِنْ أَتَنكُمُ وعَذَابُ اللَّهِ أَوْأَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُو صَلدِقِينَ (١١) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُمُ و بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ وبَنَضَرَّعُونَ الله فَلُولًا إِذْ جَآءَ هُمُ و بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُو مُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمُ وأَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُو ٱلْخَذْنَهُمُ وبَغْتَةً فَإِذَا هُمُ ومُبْلِسُونَ (0)

أَرَءَيْتُكُمُ وَ أَرَءَيْتُكُمُ وَ أَرَءَيْتُكُمُ وَ أَرَءَيْتُكُمُ وَ أَرَءَيْتُكُمُ وَ أَرَاءَيْتُكُمُ وَ أَلِيدَا أَنَّا أَلَاثُهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنامِينَ (13) قُلْ أَرْ يَشُورُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمُ وَأَبْصَدْ رَكُمُ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوكِكُمُ و مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وَبِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمُ ويصدِفُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَرَائِيًّا كُمْ وإِنَّ أَلَكُمْ وعَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ (١٨) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ ويَحْزَنُونَ ﴿ إِن اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا إِعَا يَكِتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ أَفُلُ لَا أَقُولُ لَكُمُو عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ وإِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَنَفَّكُّرُونَ ﴿ ۚ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُو لَيْسَ لَهُ مُو مِن دُونِهِ ، وَ إِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمُ ويَنَّقُونَ (٥٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ مُربِ ٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَرْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ ومِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مُو مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمُو فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ مِن الطَّالِمِينَ الله

إِنْ كُورِ

سَبِيلُ ابن کثير

وَكَنَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمُ وبِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلَاَّ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُو مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُّ وكَتَبَ رَبُّكُمُ وعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ وسُوءَا بَحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعْدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَعَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥) قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلْلًا أَنَّيْعُ أَهْوَآءَ كُمُ مُ وَقَدْضَكَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهُ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَكَذَّبْتُ مُوبِهِ عَكَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَكَذَّبْتُ مُوبِهِ عَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوحَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ (٥٠) قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ أُو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٩ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَّقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ (اللهِ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ عِكُمُ وِبِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُ مُو بِٱلنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمُ وفِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ و ثُمَّ يُنَيِّ فَكُمُ ربِمَاكُنتُمُ وتَعْمَلُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ وحَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَا أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ ولَا يُفَرِّطُونَ ﴿ اللَّهُ مُرَّدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ أَخْتُكُمْ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِينَ ﴿ اللَّهِ قُلَّ مَن يُنَجِيكُم وُمِن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِوا لَبْحُرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَبِنْ أَبْحَيْتنا مِنْ هَاذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ و تُشْرِكُونَ اللهِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ وعَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ وأَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ وأَوْ يَلْسِكُمُ وشِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُوهُ بَأْسَ بِعَضِّ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمُ وَيَفْقَهُونَ ﴿٦ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمُ و بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّ وُسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٧ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايْكِنَا فَأُعْرِضْ عَنْهُمُ وَحَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٨)

جَآءَ أُحَدَكُمُ قنبل وابو جعفر

يُنَجِيكُور ابوجعفر

> بعض ضم التنوين وصلاً

حَدِيثِ أبو جعفر

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمُو مِن شَيٍّ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُ مُو يَنَّقُونَ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ رَلْعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ -أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَّ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمُو شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَكُ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسۡـتَهُوتَـٰهُ ٱلشَّيۡطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥ ٱصۡحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلَّهُدَى ٱتَّتِنا ۗ قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلَّهُدَىٰۗ وَأُمِنَ النُّسَلِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ (٧) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّكَاوة وَأَتَّ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ ١٧ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ١٣ ) قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةً وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ اللهُ



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ١٠٠٠ وَكَذَٰ لِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (١٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبُأُ قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ اللَّهِ فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَفُّومِ إِنِّي بَرِيَّ عُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٥٠) وَحَآجَهُ, قَوْمُهُ وَالَ أَتُحَكَجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ع إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئُ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (١١) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُمُهُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وُ أَشْرَكْتُمُو بِاللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمُ وَ سُلُطَنَأً فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ (١٨)

وَجَهِی ابن کثیر

آیک جُونی ابن کثیر هدنن ابوجعفر پنزر ابن کثیر

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَننَهُمُو بِظُلْمِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُمُ ومُهْ تَدُونَ (٣) وَيَلْكَ حُجَّتُنَاءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ (١٨) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَنَّا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُورُ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَا رُونَ وَكَذَالِكَ نَجَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨) وَزَّكُرِيَّا } وَيَحْيِي وَعِيسَى وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (١٦) وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَلَّا عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿٧٨﴾ وَمِنْ ءَابَآيِهِمُو وَذُرِّيَّا إِمْ وَ إِخْوَانِهِمُ وَالْجَنْبَيْنَاهُمُ وَ وَهَدَيْنَهُمُو إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٨٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِي بِهِ ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمُ وَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّبُوَّءَ ۗ فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هَوُلآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَابِكَنفِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَى اللَّهُ فَيهُ مَا فَتَدِهُ مُ اقْتَدِهُ قُلُلًا أَسْتَلُكُمُ مُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِينَ

صرط قنبل

وَالنَّبُوْةَ بن كثير وابو جعفر

يَجْعَلُونَهُۥ يُبَدُّونهَا يُبَدُّونهَا وَيُخَفُونَ ابن كثير

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِلِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُمُومَالَدَ تَعَلَّمُواْ أَنتُورُ وَلَا ءَابَآؤُكُمُ مُ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ وفِي خَوْضِهمُ ويَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّه وَهَنذَا كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمُ وَعَلَىٰ صَلَاتِمِمُ ويُحَافِظُونَ ﴿ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِي غَمَزَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمُو أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ وتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُهُ وعَنْ ءَاينتِهِ عَسَّتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَدَّ جِعْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ مُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ وَمَا خَوَّلْنَكُمُ مُ وَرَاءَ ظُهُودِكُمُّ و وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ وشُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ وَأَنَّهُمُ وفِيكُمُ وشُرَكَوُا لَقَدَ تَقَطَّعَ بِينَكُمُ وَضَلَّ عَنكُمُ ومَا كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ (0)

بَیْنُکُمُو این کثیر ورقه المنافعة الميت الميت

فهستقر فهستقر ابن کثیر

وخرقوا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَ لِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ (١٠) فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَنِعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَّنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْيِزِ ٱلْعَلِيدِ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَـلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْتَدُواُ بِهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٨٨) وَهُو الَّذِي أَنشَأَ كُمُ ومِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُنْ رجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمَرًاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّدِي مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُتَسَبِهِ إِنَّا نُظُرُواْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ و لَاَّينَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ و وَخُرِّقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَ دُرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَ رَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (اللَّهُ قَدْجَاءَ كُمُ وبصابِرُ مِن زَيِّكُمْ وَعَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلَّ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَأُومَا أَنَا عَلَيْكُمُ ويَحَفِيظٍ ( و كَلَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دُرَسَتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٠) ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكَ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ وبُوكِيلِ ﴿ أَن وَلا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُرْثُمَّ إِلَى رَبِّهُمُ ومَرْجِعُهُمُو فَيُنَتِّثُهُمُو بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ ولَبِن جَآءَتُهُمُ وَاللَّهُ لَيُوْمِنُنَّ بِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وأَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُونَ (١٠٠) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمُ وَأَبْصَدَرَهُمُ وكَمَالَوْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ـ أُوَّلُ مَنَّ ةٍ وَنَذَرُهُمُ وفِي طُغَيْنِهِمُ ويَعْمَهُونَ السَّ

دارست ابن کثیر

إِنَّهَا ابن كثير

قبلا ابن کثیر نبی میں کثیر وابو جعفر

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ وَكُلَّ شَيْءٍ قِبَلَّامًا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ ويَجْهَلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمُ وإِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَّتَرِفُواْ مَاهُمُ وَمُقَتَرِفُونَ اللهِ أَفْعَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُواللِّكِنَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُّ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقُّ ٓ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١١٥) وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدُلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِةِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ و إِلَّا يَخُرُصُونَ ١٠ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ فَوَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ (١١١) فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ وبِ اينتِهِ مُؤْمِنِينَ (اللهُ

فُصِّلَ مُحرِّمَ مُحرِّمَ الن كثير

وَمَالَكُمُ وُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ و مَاحَرٌ مَ عَلَيْكُمُ و إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُهُ و إِلَيْةً وَ إِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوا بِهِمُو بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَيْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ أَإِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ ﴿١٦ ۖ وَلَا تَأْكُواْ مِمَا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ إِنِهِ وَرِلِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ وإِنَّكُمُ ولَشَرِكُونَ (١١١) أَوْمَنَ كَانَ مَيْتَ تُافَأُحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ رُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلتَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَالِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِ مُ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا جَآءَتْهُمُ و ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلَاتِهِ = سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ (١٢٥)

ميتكًا

رِسَالَتُهُ،

ضَيْقًا حَرَجًا يَصْعَدُ ابن كثير

(1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) -

صرکطُ صِرکطُ قنبل فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرُهُ ولِلْإِسْلَنَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ رَبِّعَكُ صُدْرَهُ وضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَاء كَنَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ الله هُمُهُ وَازُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهمُورُ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٨٨ وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمُ وجَبِعًا يَنمَعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُهُو مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ وُهُمُو مِنَ أَلَّا نِس رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِيعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمُ و خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٣٠ يَكُمَعْشَرَ الْجِينِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُ رِيَقُصُونَ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكِ وَيُنذِرُونَكُور لِقَاءَ يَوْمِكُمُ وهَنَدَأَقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَأَنَّهُمُو كَانُواْ كَلْفِرِينَ (١٦) ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ ﴿٣٣﴾

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَكُّأُ يُذْهِبُكُمُ و وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمُ و مَايَشَآءُ كُمَا أَنْشَأُ كُمُ ومِن ذُرِيكَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُمُ وبِمُعْجِزِينَ (١٥٥) قُلَ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمُ وإِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (m) وَجَعَلُواْلِيَّهِ مِمَّاذُراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مُرُهُ وَهَ لَذَا لِشُرَكَا إِنكُمْ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمُ و فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِ مرُّه ساآءَ مَايَحُكُمُونَ ﴿٣٠ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْ لَأَوْلَندِهِمُ، شُرَكَ آؤُهُمُ ولِيُرْدُوهُمُ ولِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمُ وينهُمُّ و وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٨)

ابوجعفر ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير المنافقة

م م م م أكله، ابوجعفر

مرم خطواتِ قنبل وابو جعفر

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَامُ وَحَرِّ ثُ حِجِّ لَا يَطْعُمُهَا الَّامِن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمُ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِ مُردِيمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَعَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِنَّكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِناً وَإِن يَكُن مَّيْسَةً فَهُمُ وفِيهِ شُرَكَاء مُسكَجْزِيهِمُ ووَصْفَهُمُ وإِنَّهُ حَكِيثُم عَلِيمُ (اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمُو سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزْقَهُ مُرَاللَّهُ أُفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُو الَّذِي أَنشَأَ جَنَّكَتٍ مَّعْرُوشَكتِ وَغَيْرُمَعْرُوشَكتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُحُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَيِّمًا وَغَيْرَ مُتَسَكِبِهِ كُلُوا مِن تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَءَاتُوا حَقَّهُ رَبُومَ حِصَادِهِ - وَلَا تُسْرِفُواْ إِنْكُهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ) وَمِنَ ٱلْأَنْعَنِدِ حَمُولَةً وَفَرُشًا حَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ وَلَكُمُ عَدُوُّ مُبِينٌ (١١٠)

ثَمَنِيَةَ أَزُوَجٍ مِّنِ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ آلذَّكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمُو صَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرِّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُمُو شُهَدَاآءَ إِذْ وَصَّلْكُمُ ٱللَّهُ بِهَلْذَأْفَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمُامَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۦ فَمَنُ ٱضْطُرَ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ و شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمُ وبِبَغِيهِمُ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ (١١٧)

اً لَمَعَزِ ابن کثیر

نَبُّونِي ابوجعفر

تَکُونَ ابن کثیر وابو جعفر

مَيِّتَةً أَضْطِرَ أبوجعفر

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمُ وذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآ وُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُمُ ومِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ و إِلَّا تَغُرُصُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدُ مَكُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَّمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَّ أَفَإِن شَمِدُواْ فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُوا آءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمُ وبِرَيِّهِمُ و يَعْدِلُونَ (١٥١) ﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمُ وعَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عَلَيْكُواْ إِلِهِ عَالَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقَلُلُواْ أَوْلَندَكُمُ ومِنْ إِمْلَنَقِ نَخُنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِسَ مَاظُهُ رَمِنْهُ اوَمَا بَطَنَ وَكَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُورُ وَصَّنكُمُ وبِهِ عَلَكُمُ ونَعْقِلُونَ (١٥٥)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا لَكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمُو فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ فَيُ وَبِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأَذَالِكُمُ وَصَّلَكُمُ وبِهِ عَلَمَلَكُمُ واللَّهِ الْعَلَّكُمُ و تَذَكَّرُونَ (١٥٣) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ وَعَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ ووصَّنكُمُ وبهِ عَلَكُمُ وعَلَكُمُ تَنَّقُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ مُا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمُ رِيلِقَاءَ رَبِّهِ مُو يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) وَهَنذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْلَعَلَكُمُ رُرُّتُ مَوُنَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنَبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُ ولَغَنفِلِينَ الله أَوْتَقُولُوالُوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَ كُمُ وبَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُ وهُدَّى وَرَحْمَةُ فَمَنَّ ٱظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّءَ ايَكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٨)

صراطی فنبل فنفرق دَقِيَ ابن کثیر ضرکط فیبل وکمیایی وکمیایی ابن کثیر

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَدِ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ انْنَظِرُواْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمُ وفِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمُ وإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبَعْهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الله من جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلُهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ ولا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١ فَلْ إِنَّنِي هَدَننِي رَقِّي إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (١١١) دِينَاقَيِمَا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَكُمْيَاتَى وَمُمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِّرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُتَامِينَ (١٦٥) قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم وُ مَرْجِعُكُم و فَيُنَتِئُكُمُّرُ بِمَا كُنْتُمُ وفِيهِ تَغْلِفُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَتَهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ و فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوكُمُ و فِي مَاءَاتَكُمُو إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿١١٧﴾





المص المص ابو جعفر

> وَمَن ابو جعفر

لِلْمُلَتِيكُهُ الْمُلَتِيكُهُ

صرطك فنبل ومن أبوجعفر

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خُيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَادِ وَخُلَقْتُهُ ومِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ اللَّهِ قَالَ فَبِمَا أَغُونِيَّنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمُ صِرْطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (0) أُمُّ لَا تِيَنَّهُمُو مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمُ و وَمِنْ خَلْفِهِمُ و وَعَنْ أَيْمُنهِمُ وَعَن شَمَايِلِهِمُّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمُ وَشَكِرِين (١١) قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن بَيِعَكَ مِنْهُمْ ولأَمْلأَنَّ جَهَنَّمُ مِنكُمُ و أَجْمَعِينَ (٧٧) وَيَنِادُمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلا نَقْرَبَا هَلَهِ والشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٨) فُوسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطِينُ لِيُبِّدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَنَالِدِينَ (١٠) وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١٠) فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيَطِن لَكُمَاعَدُوُّ مُبِينٌ ﴿١٦﴾

قَالَارَبِّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ و لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُرُو فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ (٣٠) قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللهُ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُم ولِيَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمُ ووريشًا وَلِبَاسَ ٱلنَّقُويَ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمُ ويَذَّكَّرُونَ ١٠٥ يَنبِي ءَادَمَ لَا يَفْلِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمُ ومِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سُوْءَ بِهِما إِنَّهُ يَرَكُمُ وهُوَوقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا نُرونَهُمُّو إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٣) وَإِذَا فَعَـُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأَلَّهُ أَمْرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٧٠) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ وعِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمُ وتَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيُحْسِبُونَ أَنَّهُمُ ومُهْتَدُونَ (١٠)

وَلِبَاسُ

و يحسبون



خَالِصَةً

يُنزِلُ ابن كثير جَاءَ اجائهم اجلهم و قنبل وابو جعفر الله عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُورِ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِينَ (١٠) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةٌ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِي وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ و لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللهُ يُبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ و رُسُلٌ مِّنكُمُ و يَقُصُّونَ عَلَيَّكُمُ و ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ ويَخُرُنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنْنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْ النَّارِّهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ أَظُلَا مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِايَنتِهِ - أُولَيْكَ يَنَاهُمُ ونَصِيبُهُمُ ومِنَ ٱلْكِئْلِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ و رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمُ وَالْواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ و تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واعَلَى أَنفُسِهِمُ وأَنَّهُمُ وكَانُوا كَفِرِينَ (٣٠)

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْخُلَتْ مِن قَبْلِكُمُ و مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْلَمَّ أُخَلِّمَ عَنَّى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُ مُو لِأُولَنهُمُ ورَبَّنَا هَنُولُآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمُ و عَذَا بَاضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ (٢٦) قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ (٧٧) وَقَالَتْ أُولَىٰهُمُ ولِأُخْرَىٰهُمُو فَمَاكَانَ لَكُورُوعَلَيْسَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُو تَكْسِبُونَ اللهَ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُواْ بِكَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَتَ كُهُمُ وَأَبُونِ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرَ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ (٢٦) لَمُمُ ومِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فُوقِهِ مُوعَوَاشٍ وَكَذَا لِكَ نَجَزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَيْهَاكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ وَفِهَا خَلِدُونَ (١) وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِمُ ومِنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهَ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُنتُهُ وَتَعُمُلُونَ اللَّهُ

مِن إخفاء أبو جعفر مُوْدِنَ ابو جعفر أَنَّ لَعَنهُ لبزي وابو جعفر

> (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

اللَّقَاءَ أُصِّعَابِ قنبل وأبو جعفر وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدَثُمُ مُ مَا وَعَدَرَبُكُمُ وحَقّاً قَالُواْ فَعَرَّفَاذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ وأَت لِّمَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَأَيْنَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمُ رِبَّا لَأَخِرَةِ كَنِفُرُونَ النَّ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فُونَ كُلًّا بِسِيمَ لَهُمُّو وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمُو لَمْ يَدُ خُلُوهَا وَهُمُ و يَطْمَعُونَ ﴿ وَ إِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمُ و نِلْقاً أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٤٦) وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم وبسِيمنه مُو قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنَكُم وجَمْعُكُوو وَمَاكُنتُهُمُ وتَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَا قُلْاَءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُ مُو لَا يَسَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرِحْمَةً إِلَّهُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ وُ وَلَا أَنْتُمُ وتَحْزَنُونَ (٨١) وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (أَنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ ولَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَأَفَالْيَوْمَ نَنسَىنَهُمُ وَكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُو هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ ٥٠

وَلَقَدْ حِمْنَهُمُ وِيكِنْ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقُوم يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيْوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْ مَلُ عُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ ومَاكَانُوا يَفْتَرُونَ (اللهُ إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلَّ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَالَّهُ مِن اللَّهُ مَلَّ مَا أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مَا أَنَّا مُنْ أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مُ مَا أَلّ وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَالْأَفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَهُ لِبَكَدِ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تَكَذَٰ لِكَ غُرْجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ مُ تَذَّكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُونَى اللَّهُ اللَّهُ مُرَاتًا مُن اللَّهُ مُر اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُر اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُر اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُر اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ الل

الرِّيحَ مَيْتِ ابن كثير نَكُدًا ابو جعفر

اللهِ غَيْره ع ابوجعفر

> ्प्लेम हाज्ञास प्राप्ती भारती भारती

اِلَّهِ غَيْرِهِ عَ ابوجفر

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُ أَكَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٧٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمُ وُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ, إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم و عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٥) قَالَ ٱلْمَكُأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكُ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٥) قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الله أُبَلِّغُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُورُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْ الْمُونَ (١٠) أَوَعِبْتُمُو أَنجَاءَكُرُو ذِكْرٌ مِن زَيَّكُمْ، عَلَى رَجُلِ مِنكُورُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمُ وَتُرْحَمُونَ ﴿ اللَّ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَكِنِنَا إِنَّهُمُ وكَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ ١ ﴾ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُو هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُرُو مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ (10) قَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَ ۗ قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ (١)

أُبَلِغُكُمُ ورسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونُ فَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوْعَجِبْتُمُو أَن جَآءَكُمُ و ذِكْرٌ مِن زَيْكُمُ وعَلَى رَجُلِ مِنكُمُ ولِيُنذِرَكُمُ وُ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ وَخُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُواْءَ الآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُرُو نُفُلِحُونَ (٨) قَالُوا أَجِعُ تَنَا لِنَعْبُدَاللَّهُ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَّ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنشُورُ وَءَابَآؤُكُمُ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِ فَٱنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴾ فَأَنْجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (١٧) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ وصَالِحُأْقَالَ يَاقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمُ ومِنْ إِلَهِ عَنْرُهُ قَدْ جَآءَ تُكُمُ وبَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُّو هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابُ أَلِيمُ (٧)

بَصْطَةً فنبل

بيوتا بيوتا بوجعفر

وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ وخُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبُوَّأَكُمُ و فِي ٱلْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَالْ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ و أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّن سَلُّ مِن زَّيِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُمُ وبِهِ عَكَفِرُونَ (٧) فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتُواْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ هُو وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ أَثْنِيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنشِمِينَ اللهُ فَتُولِّى عَنْهُمُ ووَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ( الله عَلَى الله وَهُ مِهِ عَلَى الله وَ مَا لَكُ الله عَلَيْ مَا سَبَقَكُمُ وَ الله مَا سَبَقَكُمُ و بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمُ وَلَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّكَآءِ بَلْ أَنتُمُو قَوْمٌ مُسْرِفُون (٨٠)

أً. تَكُورُو ابن كثير

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ - إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُمُ ومِن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ وَأُنَاسُ يَنَطَهَّ رُونَ (١٠) فَأَنَجَيْنَ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْفَيْرِينَ (١٠) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٣) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ وشُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمُ ومِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَدْ جَآءَ تُكُمُ وبَيِنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَابَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَا ْذَالِكُمُ، خَيْرٌ لَّكُمُ، إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ (٨٤) وَلَا نُقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُواْ إِذْكُنتُمُو قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمُ و عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَا إِفَةٌ لَّمْ يُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَّا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٠)

إِلَّهِ غَيْرِهِ عَ الوجعة

صِّرُطِ قنبل



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَلْخُرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكْرِهِينَ ﴿٧٧) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُمُ و بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا أَللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِهَا إِلَّا أَن يَشْآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيحِينَ ۖ فَوَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمُ وشُعَيْبًا إِنَّكُمُ و إِذَا لَّخَسِرُونَ (١٨) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ وجَنثِمِينَ (١٠) ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ فَنُولِّي عَنَّهُمُ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدَّ أَبْلَغَنُكُمُ وَسَلَاتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمُّ وَنكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيَّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ دِيَضَّرَّعُونَ ﴿ ١٠٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابِآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُمُ وبَغْنَةً وَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠)

نيي ن کثير وابو جعفر

ارياء ر لفتحنا أبو جعفر

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْاْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِمُ و بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاِّءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُمُ وبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمُ وَبَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمُ وِنَا يِمُونَ (١٠) أَوْ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمُ و بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمُ دِيلُعَبُونَ ﴿ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمُ بِذُنُوبِهِمُّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَهُمُو لَا يَسْمَعُونَ (1) تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهِا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمُ ورُسُلُهُمُ و بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ (١٠٠٠) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِمُ ومِنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثَرُهُمُ و لَفُسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ ومُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُوا بِمَ أَفَانُظُرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (00) وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 📆

عَلَیْ بن کنبر وابو جعفر اِسْترآه بِیلَ آبو جعفر

> اُرْجِعْهُ وُ ابن کثیر اُرْجِهِ ع

> > و<del>رق</del> هـ الخبرية المحروب المحروب المحروب المحروب

ِ لَّلُقَّفُ البزي

حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتْ كُمُ بِيِّنَةٍ مِن زَّبِّكُمُ و فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ اللَّهِ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَا لَقَوْرٍ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَاذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرْدِدُ أَن يُخْرِجَكُونُ مِنْ أَرْضِكُمُ وَفَمَا ذَا تَأْمُنُ ونَ اللَّهُ قَالُواْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَيْسِينَ (١١٠) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرٍ عَلِيمٍ (١١١) وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجِّرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِيينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمُ مُو لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَخُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَـرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمُ وَجَاءُو بِسِحْرِعَظِيمِ (١١٥) ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِي عَصَاكً فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ إِنَّ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيَجِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (١٠٠ ) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ فِرْعَوْنُ ءَاْمَنتُمُ وبِهِ عَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْرُ وإِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢١) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ و وَأَرْجُلَكُمُ و مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُ و أَجْمَعِيك (١١١) قَالُواْإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِعَايِنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٦٥) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنَقْنُلُ أَبْنَاءَهُم وَنَسْتَحْي، نِسَاءَهُمُ وَ إِنَّا فَوْقَهُمُ و قَنْهِرُونَ ١٠٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَنْبِلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ و أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمُ وَيَسْتَخْلِفَكُمُ وِيَ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ

والمنتج على المنتج على المنتج على المنتج على المنتج الأولى واواً. والمنتج على المنتج عل

بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُو يَذَّكُرُونَ ﴿١٦)

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِيٍّ وَإِن تُصِبُّهُمُ وسَيِبَتُ ثُهُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمُ, عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ عَثَرُهُمُ ولا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِدِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمُ وبِلِغُوهُ إِذَا هُمُ ويَنكُنُونَ اللهُ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمُ و فَأَغْرَقُناهُمُ و فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمُ وَكَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَيْفِلِيكَ (١٥٠) وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَسُرِبَهَا ٱلَّتِي بَسْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ عِلَ ﴿ إِنَّ بِمَا صَبَرُوا أَوْدَمَ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٣٣﴾

سُرَآه يلَ ابوجعفر

إِسْرَآه يلَ ابوجعفر

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِعِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُود قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كُمَا لَهُمُ وَ اللَّهُ أَ قَالَ إِنَّكُمُ وَ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلآ عِ مُتَأْرُّ مَا هُمُ وفِيهِ وَنَظِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمُ وَإِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ وعَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمُ و مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ مُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَقَلُلُونَ أَبْنَاءَكُمُ ويَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمُ وَ بَلاَّهُ مِن رَّيِّكُمُ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ عَأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَال رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي وَلَكِن أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكِيَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَيَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ)

إِسْرَآ. يلَ أبو جعفر

يُقَنِّلُونَ ابن كثير وابو جعفر



و و عدنا ابو جعفر

> **أَرْنِي** ابن كثير

وَأَنَا ابن كثير

**إِنِّي** ابن كثير

قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَيِي فَخُذْ مَاءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَّبْنَا لُهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوريكُرُو دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَا مَا صَرِفُ عَنْءَايَتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بهَا وَإِن يَرَوّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوّا سَكِيلَ ٱلْغَي يَتَّخِذُوهُ سَكِيلاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِكَايَدَتِكَ وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ (١٥١) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَاء ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُّوهِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مُو عِجْلاَجَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمُ وَلا يَهْدِيهُمُ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ (١٠٠٠) وَلَمَاسُقِطَ فِ أَيْدِيهِمُ و وَرَأُواْ أَنَّهُمُ و قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُ مُو أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ, إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللهُ إِنَّ ٱللَّذِينَ ٱلَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا هُمُهُ عَضَبُ مِن رَّبِهِمُ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَ لِكَ نَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ اتِ ثُعَّ تَابُواْمِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ ولِرَبِّهِمُ ويَرْهَبُونَ ١٠٠ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنا أَفَلَمًا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنَّهُمُ ومِن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمُنَّا وَأَرْحَمُنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَيْفِرِينَ (١٠٠٠)

عُذَابِي ابن كثير

اُلنَّجِیَّ بن کثیر وابو جعفر

**اُلنَّبِیّ** بن کثیر وابو جعفر

ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُمَا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَنُؤْتُون ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمُ، بِتَايَٰكِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّةِ ٱلْأُمِّي ٱلْأَمِي اَلَذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمُ. فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمُ وِإِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ و عَن ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وإصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِ مُّو فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ عَ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَالُمْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ وجَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُومُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْجِي وَيُمِيثُّ فَعَامِنُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّءَٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ وتَهْتَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ مُهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلْدِلُونَ (١٥٥)

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ أَنِ ٱضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَكِرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشِّرَبَهُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوكِيِّ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقَنَ كُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَمُمُ ويَظْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ أَسَكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيئْتُهُ وَقُولُواْ حِطَلةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا تُغَفّرُ لَكُمُ و خَطِيَّتُكُمُ وسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ و قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ورِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَاء بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَعَلْهُمُ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـ أَيتِهِمُو حِيتَانُهُمُ ويَوْمَ سَبْتِهِمُ وشُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ و كَذَٰ لِكَ نَبُلُوهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ

نَّعْفِرُ خَطِيۡتَنِكُمُ، ابن کثیر قُولًا ابوجعفر ابوجعفر بعيس ابن كثير فردة أبو جعفر

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمُ ولِمَ تَعِظُونَ قَوَّمَّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ وأَوْمُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدَّاقَ الْوُامُعَذِرَةُ إِلَىٰ رَبِّكُو وَلَعَلَّهُمُو يَنَّقُونَ اللهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ مَأْنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمُ رَكُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمُ وإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمُ وسُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١١ وَقَطَّعْنَهُم فِي الْأَرْضِ أَمَمَّ أَمِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمُ ودُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُمُ و بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ وخَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَذَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ وَعَرَاثُ مِّشْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ ومِيثَقُ ٱلْكِتَكِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ

يعً قِلُونَ ابن كثير

(\$\frac{1}{2}) \frac{1}{2} \fr

دُرِينهم و دُرِينهم و ابن کثیر

﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمُ وَكَأْنَهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بَهِمُ و خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُمُ وبِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمُ ونَنَقُونَ (١٧) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمُ و ذُرِّيَّنهِمُ و وَأَشْهَدُهُمُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ و أَلَسْتُ بِرَيِّكُمُّ وَالْواْ بَلِّي شَهِدُنا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَنَدَاغَ فِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَوَ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشُرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمُّ و أَفَنُهْ لِكُنا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُتْطِلُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَةِ وَلَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمُ ونَبَأَ ٱلَّذِي عَاتَيْنَكُ عَايَٰنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعُهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ ﴿ وَكُوسِتُنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِنَا فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ ويَتَفَكَّرُونَ الله سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمُ وكَانُواْ يَظْلِمُونَ الله مَن مَهْ لِدِٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١)

يَلُهُثُ ابن كثير وابو جعفر **وَمِمَّن** أبو جعفر

وَلَقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمُهُ قُلُوبُ لَيَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَأَعْيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ وَءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِيكَ كَالْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمُ وَأَضَلُّ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ (١٧٧) وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَأَوْذُرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَيِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠٠٠) وَمِمِّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمُ ومِنْحَيْثُ لَايَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُ وإِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِمُ ومِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَارُبَ جَلُهُمُّ وَفِياً ي حَدِيثِ بَعَدُهُ وَيُوْمِنُونَ ﴿ هُ كُنُ مَن يُضَلِل اللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمُو فِي طُغْيَنهمُ ويَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ يَشْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنهَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَ الوَقِينَ إِلَّا هُوَّ ثَقُلتً فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ و إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيُّ عَنْماً قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتُ حَمِّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَامًا أَثْقَلَت دَعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ، شِرِّكًا فِيمَا ءَاتَنْهُمَأْفَتَكُلَّي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ مِ يُخْلَقُونَ الله وَلايستطيعُونَ لَمُمُو نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمُ ويَضُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمُ وإِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبَعُوكُمُ رُسوَآةٌ عَلَيْكُرُو أَدَعُوتُمُوهُمُ و أَمْ أَنتُهُ وصَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ مَوْفَادُعُوهُمُ وفَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمُو إِنكُنتُهُو صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمُ وَأَرْجُلُ يَمْشُونَ مِهَاأُمْ لَهُمُ وَأَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْرُ لَهُمُ وأَعْيُنُّ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لُهُمُو ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ مِا قُلُ أَدْعُواْ شُرَكاآءَكُمُ وَثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٠٠٠

**اُنَا** ن کنبر وابو جعف



حَمَلًا ابو جعفر

المركاء ابن كثير

يتَبِعُوكُمُ و

يَبْطُشُونَ كِيدُونِ ع ابوجعفر

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْكِئْبِّ وَهُوَ يَتُولِّي ٱلصَّلِحِينَ ا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَسْ تَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ وَلَا أَنفُسَهُمُ ويَنضُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمُ و إِلَى ٱلْمُذَى لَايسَمَعُواۤ وَتَرَانِهُمُ ويَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ و لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ خُذِالْغَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَدْزُغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيغُ عَلِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمُ وطَلَّبِفُّ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمُ وَمُبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمُ و يُعِدُّونَهُمُ و فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمُ وِ إِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ مِن زَّبِيٌّ هَٰذَا بَصَ آبِرُ مِن زَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمُ وتُرْحَمُونَ اللهُ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّك لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ رِيسَجُدُونَ اللهُ



يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمُ وَ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمُ و ءَايَنْتُهُ زَادَتُهُمُ و إِيمَنْ اَوْعَلَىٰ رَبِيهِمُ و يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمُ, دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِ مُو وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ٥ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا لَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُ دِينظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ أَللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُهِ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْهُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمنتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفرينَ الله لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْ

مُرْدِ فِينِ ابن كثير يَغْشَلُكُمُ النُّعَاسُ ويُعْزِلُ ابن كثير ابن كثير الرُّعْب

> في تر بوجعفر

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمُ و فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ و أَيِّي مُمِدُّكُمُ و بَأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ مُرْدَفِينَ (أَنْ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُ كُمُ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ (اللهُ إِذْ يُغْشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُولِيَزِلُ عَلَيْكُمُ ومِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُمُ وبِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورُ رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمُ و وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ وَفَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمُ وَكُلَّ بِنَانِ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَالْمُ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَاإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمُ وفَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ الْأَذْبَارَ (١٠) وَمَن يُولِّهِمُ ويَوْمَينِ دُبُرَهُ, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِن اللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِنُس الْمَصِيرُ (١)

جمعفر جمفر المحالية المحالية

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمُ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُ مُرُّو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ إِنَّ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيتُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُ اللهُ وَالْكُمُ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدً ٱلْكَيْفِرِينَ الله إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْجَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنظَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُور فِتَتُكُمُ وشَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ يَالُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلا تُوَلَّوْاْعَنْهُ وَأَنتُمُو تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمُ و لَايسَمْعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُ, خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمُ ولَتَوَلُّوا وَّهُمُ ومُعْرِضُونَ (١٠) يَناتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ولِمَا يُحْيِيكُمُ وَ وَأَعْلَمُواْ أَنِ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَأَتَّ قُواْفِتْنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ وخَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ 💮

وَٱذۡكُرُواْ إِذۡ أَنتُمُ وقَلِيلٌ مُسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَحَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وَأَيَّدَكُمُ وِ بِنصَّرِهِ وَرَزْقَكُمُ و مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُم وَ تَشْكُرُونَ اللهِ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَنَتِكُمْ رُواْنَتُمْ وتَعْلَمُونَ (٧) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ وِ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ. أَجْرُ عَظِيمُ إِن يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُ و فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمُ و سَيِّعَاتِكُمُ و وَيَغْفِرْ لَكُمُّهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِينَةُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَمَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمُ و عَاكِتُكَ قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَذَا إِنَّ هَنَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٣) وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَاكَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِن ٱلسَّمَاء أُوِ أُثِّينًا بِعَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ و وَأَنتَ فِيهِمُ و وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ و وَهُمُ ويَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)

أُوِ أَيتِنَا ابوجعفر

وَمَا لَهُمُ وَأَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمُ ويَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيَآءَهُۥ إِنْ أَوْلِيَآوُهُ. إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَالَا أَهُمُ و عِندَ ٱلْبِينَ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمُوتَكُفُرُونَ ﴿ وَ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمُو لَهُمُو لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ هُو حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (اللهُ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلُ ٱلْخِيثُ بَعْضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمُو مَاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ (٣) وَقَالِلُوهُمُ وحَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ, يِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِتَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوُا فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُّم نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهُ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمُ ومِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَهُ يَ وَٱلْمَتَهُ عَيْ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱبْرِبِ ٱلسَّبِيلِ إِن كَنْتُمُوءَ امَنتُهُ و بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَايَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ يَوْمُ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُهُ وِ بِٱلْمُدُوقِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ وبِٱلْمُدُوقِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمُو لَأَخْتَلَفْتُمُو فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِ مِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا (اللَّهِ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَا بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَجِي عَنَا بَيِّنَةٌ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمُ وكَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُه وَلَئَنَازَعْتُمُ و فِ ٱلْأَمْر وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُّ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٠) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ وإِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ وفِي أَعَيْنِكُمُ وقلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ و فِي أَعْيُنِهِمُ وِلِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (0) يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْإِذَا لَقِيتُمُوفِكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ وَنُقْلِحُونَ (أَنَّ)

بِاُلُعِدُوةِ (الموضعين) ابن كثير

حَجْنَ قنبل

فِيّة ابو جعفر

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَنازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِين رِهِمُ و بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمُو وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُّ لَكُ مُّم فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّنكُمُ و إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) إِذْ يَ قُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرضٌ غَرَّ هَاوُلآ وينهُمُّو وَمَن يَتُوكَ لَمُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِينٌ حَكِيمٌ (٥) وَلَوْتَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبُرَهُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٥٠) ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمُ و وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ) كُدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ مُركَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

وُلاَ تَّنَازَعُواْ البزي ورِياآةَ ابوجعفر

اً لَفِيَتَانِ ابوجعفر

مرض مو ابو جعفر

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ كَذَابٍ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّو كَذَّبُواْ بِّايَنتِ رَبِّهِمُ و فَأَهْلَكُنَهُمُ و بِذُنُوبِهِ مُو وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ (٥٠) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ (٥) الَّذِينَ عَنهَدتَ مِنْهُمُ وثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمُ وفيكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ ولا يَنْقُونَ ﴿ ٥٠ فَإِمَّانَتُقَفَّنَّهُمُ وَفِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمُو مَنْ خَلْفَهُمُ وَلَعَلَّهُمُ و يَذَّكَّرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِ مُرعَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ الله وَلا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمُ ولا يُعْجِزُونَ اللهُ وَأَعِدُّواْ لَهُمُ وَمَا ٱسْتَطَعْتُمُو مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمُو لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ رُوأَنتُ مُر لَانُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَن قُومْرِ يَحْسَانَ



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكُ بِنَصِّرِهِ وَبِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمُ رَلَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ، وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ النَّبِيءَ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ يَناأَيُّهَا ٱلنَّبِي مُحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّن كُمُ وعِشْرُونَ صَعَبِرُونَ يَغُلِبُواْ مِاثَنَايِّنَ وَإِن تَكُن مِنكُمُ رِمِاثَةٌ يُغُلِبُواْ ٱلْفُامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُر وَقَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱلْكِنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ رُوعَلِمَ أَنَ فِيكُمُ وُضُعْفًا فَإِن تَكُن مِّنكُمُ ومِأْنُهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُوا مِأْنَئِينِ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ وَأَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَيَّ إِلَّا يَكُونَ لَهُ, أَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَّ تُرِيدُونَ عَرْضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوَلَا كِنَبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمُ وفِيمَا أَخَذَتُمُ وعَذَابُ عَظِيمٌ (١١) فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُهُ, حَكَلًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠)

رالموضعين) ابن کثير وابو جعفر مايتين مايتين مايية الموضعين) ابو جعفر

ضُعَفَاءَ ابوجعفر لنبيّ ين كثير وابوجعا

تَكُونَ أُسْرَىٰ ابوجعفر أُخَذْ تُمُ

ا ابن کثیر

يَناأَيُّهَا ٱلنَّيِيِّ وَ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُمُ و مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ و خَيْرًا يُؤْتِكُمُ وخَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمُ و وَيَغْفِر لَكُمُّ و وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُ وَأَخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴿ ١٧ } إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْدِ وَأَنفُسِهِمُ وفي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمُ وَأُولِيَّاهُ بَعْضَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ وَمِن وَلَايَتِهِمُ ومِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمُ وفِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبِينَهُمُ ومِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ وَأُولِيآ ءُبَعْضٍ ۚ إِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّالْمُهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ و فَأُوْلَيْهِكَ مِنكُورٌ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ وأُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ١٧)



بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى الَّذِينَ عَنهَد تُمُو مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَيسيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُواْ أَنَّكُوهُ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزَى ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ \* مِنَ ٱلْمُشْرِكِينُ لِ وَرَسُولُهُ, فَإِن يُبْتُمُ وَفَهُو خَيْرٌ لَكُمُ أَو وَإِن تَوَلَّيْتُمُ وفَأَعْلَمُوا أَنَّكُمُ مِ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيمِ اللهُ الَّذِينَ عَهَدتُهُمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ وَلَي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ و شَيَّ ا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمُ وأَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمُ وعَهْدَ هُرُو إِلَى مُدَّتِهِمُّ وإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ ۖ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمُ و وَخُذُوهُمُ و وَاحْضُرُوهُمُ وَٱقْعُدُواْ لَهُمُ وَكُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَانَوُا ٱلزَّكَوْءَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ إِذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ قُوَّمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ٢

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّ مُوعِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمُّ وفَٱسْتَقِيمُوا لَمُمُّر إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ ولايَرْقُبُواْ فِيكُمُ وإِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُمُ و بِأَفُورَهِ هِمُ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمُ و وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ ٱشَتَرَواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُمُ وسَاءً مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠٠٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمُ م فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ ۚ وَإِن َّكَثُواْ أَيَّمُنَهُمُ ومِنْ بَعَدِعَهُ دِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ وفَقَائِلُواْ أَبِمُّهُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمُ ولَا أَيْمَانَ لَهُمُو لَعَلَّهُمُ ويَنتَهُونَ اللهُ أَلانُقَانِلُونَ قَوْمًانَكَثُو الْيُمَانَهُمُو وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمُ وبَكَدْءُ وحُثُمُ وأَوَّكَ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُ مُرْدَ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُكُرُ مُؤْمِنِينَ (١١)

أَبِمَّةَ ابوجعفر

قَنتِلُوهُمُ ويُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمُ ويُخْزِهِمُ ويَضُرُّكُمُ عَلَيْهِ مُره وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسْنِجِدُ اللَّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَى أَنفُسِهِمُ وبِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُو وَفِي ٱلنَّارِهُمُو خَلِدُونَ ٧ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أُوْلَيْكِ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١ ﴿ اللَّهُ الْجَعَلْتُمُ رسِقَايَةَ ٱلْحَابَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِ لِمِمُ وَأَنفُسِمِمُ وأَعظمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ

مُسَّحِدً ابن کثیر



يُبَشِّرُهُمُ ورَبُّهُ مُ وبِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّتٍ لَمْمُ وفِيهَ نَعِيمُ مُقِيمٌ إِنَّ خَلِيدِنَ فِيهَا أَبَدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, أَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَّخِذُواْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ وَأُولِياآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَهُمُور مِنكُمُ وَفَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَعَشِيرُتُكُمُ وَ وَأُمُوالُّ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسْكِنُ تَرْضُوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِكُ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَكْسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَثِيرُةٌ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ وكُثْرَتُكُمُ وفَاحٍ تُغْنِي عَنكُمُ وشَيَّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضَ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُو مُدْبِرِينَ اللهُ شَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

وَ إِن ابو جعفر

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْإِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلا يَقُرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ وهَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مُوعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠ قَالِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَىٰ يُعُظُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوهُمُ وصَعِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمُو بِأَفُواهِ هِمُّو يُضِيَهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلٌ قَلَا لَهُمُ اللَّهُ أَنَّك يُؤْفَكُون (اللَّهُ اتَّفَ ذُوا أَحْبَ ارَهُمُو وَرُهْبَ نَهُمُ وَأَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبَّنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَاهًا وَحِدًّا لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوِّسُبُحُننَهُ، عَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّ

يُطِّفُواْ ابوجعفر



يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفَوْ هِهِ مُرُد وَيَأْبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيدُ نُورَهُ,وَلُوكَ رِهُ الْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱللهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ عَدَايُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَيْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَشِّرْهُمُ مُ رِبِعَذَابٍ ٱليمِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ و وَظُهُورُهُمُ مُ وَهَنَذَا مَا كَنَزْتُمُ ولِأَنفُسِكُو وَفَدُوقُواْ مَاكُنتُمُ و تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّاعِدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاةً حُرُمٌّ ذَلِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ وقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ, كَافَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

أَثْنَا عُشُكرَ ابوجعفر

إِنَّمَا ٱلنِّينَ أَهُ ذِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ لَي بِهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يُعِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحكِرِمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَمُ اللهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِنَ لَهُمُوسُوءُ أَعْمَالِهِمُو وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ يَعَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمُو إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُ مُو بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمُ وعَذَابًا أَلِمَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرُ (٣) إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَكِحِيهِ عَلَا تَحُسْزَنَ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَةُ

ٱلنَّسِيُّ لِيُوَاطُواْ ابه جعفر

قُومًا

وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللا وَجَنِهِ دُواْ بِأَمْوَلِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ و فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمُ وَخَيْرٌ لَّكُمُ و إِن كُنْتُ مُوتَ مُعَلَّمُونَ اللَّهُ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ ويُمْلِكُونَ أَنفُسَهُمُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمُ ولَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمُ ويُمُر عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْ لَهُ مُو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللهِ لَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمُو وَأَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُو فَهُمُو فِي رَيْبِهِمُو يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ رُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِكن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمُ و فَتَبَّطَهُمُ و وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينِ (أَنَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُورُ مَا زَادُوكُمُ وإِلَّا خَبَالًا وَلاأَوْضَعُواْ خِلَلْكُمُ ويبَغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْرُ سَمَّعُونَ لَمُمُّر وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ



لَقَدِ ٱبْتَغُواْ ٱلْفِتَنَةَ مِن قَبِلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمُ وكَرِهُونَ ١ وَمِنْهُمُ مُن يَكُولُ أَئُذُن لِي وَلَا نَفْتِنَى أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِينَ مُصِيبَةٌ يُكُولُوا قَدُ أَخَذْنَا أَمْرِنَا مِن قَبَ لُ وَيَ تَولُوا وَّهُمُ وَفَرِحُونَ أَنْ قُل لَن يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَ نَنَأُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ أَنِّ وَخَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ وأَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ -أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُواْ إِنَّا مَعَكُمُ و مُتَرَبِّضُونَ (٥٠) قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنقَبّلُ مِنكُمُّ و إِنّكُمُ وكُنتُمُو قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنْعُهُمُ وَأَن تُقْبَلَ مِنْهُمُ و نَفَقَاتُهُمُ و إِلَّا أَنَّهُ مُوكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةَ إِلَّا وَهُمُ وكُسَالَكَ وَلاَيْنَفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ وكُرِهُونَ ١٠٠٠

تربیسور تربیصور البزی

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُ مُوولا أَوْلَادُهُمُ وإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ و بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ وَكُفِرُونَ ٥ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ وَلَمِنكُمْ وَمَاهُمُ وِمَاهُمُ وِمِنكُمُ وَلَكِنَّهُمُ و قَوْمُ يُفَرِقُونَ ﴿ وَ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمُ يَجْمَحُونَ ١٠٠ وَمِنْهُمُ وَمَن يُلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمُ ويَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُ ورَضُواْ مَاءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسَبُنَا أَللَّهُ سَكُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ع وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ١٠٠ ١٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلِّفَةِ فُلُوبُهُمُ و وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيمَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمُ و يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْرِعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ

ورق المنابع الماتع المات الماتع المات الماتع اصور المات الماع الماع المات المات الماتع المات الماع المات اص المات لماص لماص لماع لمات لماع لمات لمات لماع لماع لمات لماع لماص لماع لماع لماع لماع لماع لماع لماع لما لم

وَٱلْمُؤْلَفَةِ

ٱلنِّينَ أَذُنُ أَدُنُ أُذُنُ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُّهُ لِيُرْضُوكُمُ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواأَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَبَ لَهُ فَأَلَ حَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْمِدْزَى ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِ مُو سُورَةٌ نُنبَنُّهُمُ وبِمَا فِي قُلُومِهُمْ وقُل ٱسْتَهْزِءُوا إِنَ ٱللَّهَ مُغْرِجُ مَّاتَعُ ذَرُونَ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُمُو لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَنْ تُمُر تَسْتَهْز عُونَ (اللهُ التَعْنَذِرُواْ فَدَّكُفُرْتُمُو بَعْدَ إِيمَٰذِ كُورُ إِن يُعْفَعَن طَآيِفَةٍ مِنكُمُ و تُعُذَّبُ طَآيِفَةٌ بِأَنَّهُمُ وكَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مُو مِنْ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ونَسُواْ ٱللَّهَ فَنُسِيَهُمْ, إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّادِنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ هُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ وعَذَابُ مُقِيمٌ

تُنزَلَ ابن کثیر اَسْتَهْزُواْ تَسْتَهْزُونَ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ركَانُوا أَشَدَّ مِنكُمُ و قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَكُ دًا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمُ وفَأُسْتَمْتَعْتُمُ وبِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وبِخَلَقِهِمُ و وَخُضْتُمُ و كَالَّذِي خَاضُواْ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُ وفِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمُ و قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ١٠٠ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَلَنْهُمُو رُسُلُهُمُ وِبِالْبِيِّنَتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظُلِمَهُمُ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمُ رِيَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمُ و أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَتُقِدَمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِهِكَ سَيَرْ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍْ وَرضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ ١٧٧)

اً لنَّيِيُّ ابن کثير وابو جعفر

\*(400)\*\*

يَناَيُّهَا ٱلنَّبِيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ و وَمَأْوَرُهُمُ وَجَهَنَّدُّ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بِعَدَ إِسْلَنِهِمُو وَهَمُوابِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَانَقَهُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضَّ لِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُحُرِّهِ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمُور فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ ١٠٠٠ ﴿ وَمِنْهُمُ مِنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِنْ ءَاتَكُنَامِن فَضْلِهِ عَلَنصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِن ٱلصَّلِحِينَ (٧) فَلَمَّا ءَاتَ لَهُ مُو مِن فَضْلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلَّواْ وَهُمْ وَمُعْرِضُونَ الله المُعْقَبُّهُم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ و إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ وبِمَا أَخَلَفُوا ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيَكُذِبُونَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَبَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُر وَنَجُونِهُ مُو وَأَبَ ٱللَّهُ عَلَكُمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرُو فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمُ وَهُمُ عَذَاجُ ٱللَّهُ مِنْهُمُ

ٱسْتَغْفِرْ هُمُهُ وَأُولَاتَسْتَغْفِرْ هُمُ و إِن تَسْتَغْفِرْ هُمُ وسَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ هُمُمُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ وكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ وخِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِمِهُ وفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَاننفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٠٠ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٣ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمُ وفَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نْقَلْنِلُواْمِعِي عَدُوًّا إِنَّكُرُور رَضِيتُمُوبِاللَّهُ عُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَالْقَعُدُواْ مَعَ الْخَيلِفِينَ ﴿ ١٨ وَلَا تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُمُ ومَاتَ أَبِدُ اوَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ فَيْ إِنَّهُمُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ وَفَسِقُونَ (٥٥) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوا لَهُمُ و وَأَوْلَادُهُمُ و إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُمُ و بِهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَكَيْفِرُونَ (١٠٠٠) وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَعُدَنكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُ مُر وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَالُقَاعِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطليعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ و فَهُمرُ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا كِنِ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ. جَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأُولَتِيكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١١) أَعَدَّٱللَّهُ لَمُمُ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَائَمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ (١١) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ (10) وَلاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مُوقَلَّكَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمُ وعَلَيْهِ تُولُّواْ وَّأَعْيُنُهُمُ وتَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ وَ اللَّهُ السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ وَهُمُ وَأَغْنِيآ وَصُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمُ وفَهُمُو لَا يَعْلَمُونَ (1)



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ وإِذَا رَجَعْتُمُ و إِلَيْهِمُ وقُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمُ و قَدْ نَبَّ أَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُ وسَيرى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ ورَسُولُهُ أَمْ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَالَةِ فَيُنْبَعُكُمُ بِمَاكُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُهُ إِذَا ٱنقَلَتِتُمُو إِلَيْهِمُ ولِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُ وفَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمُ رِجْسُ وَمُأُونِهُمُ وجَهَنَّمُ جَنَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمُمْ لِلرَّضُواْ عَنْهُمُ وَكَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمُ وَفَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مُودَآيِرَةُ ٱلسَّوْعَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُ (١١) وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمُّ وسَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

الشُّوَءِ ابن كثير

مِن تَحْتِها ابن کشہ

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمُ وبِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ و وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُ وجَنَّتِ تَجُرِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًّا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَ وَمِمَّنْ حَوْلَكُورُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُور نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ وسَنُعَلِّهُمُ ومَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمِ مُرخَلَطُواْ عَمَالًا صَلِحًا وَءَاخُرُ سَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللّهِ خُذْمِنْ أَمْوَ لِهِمُ وصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُرَكِّمِهُمُ وَبَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ وَمِ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكُنُّ أَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتٌ ﴿ اللَّهُ لَكُمُوا اللَّهُ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (٥٠٠) وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْإِتُّكُم و بِمَا كُنتُم وتَعْمَلُونَ (الله وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سَالًا عَلَيْهُمُ

مرجعون ابن کثیر وَٱلَّذِينَ ابن كثير

أُسُّسُ بُنْيَكُنَهُ و (الموضعين) ابن كثير وابو جعفر ورضُّوانِ ابو جعفر ابو جعفر ابن كثير وابو جعفر

تقطع تقطع الوجفر والقران

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مُسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَيِّ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ ولَكَنذِ بُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهَّ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُظَلِّقِ بِينَ ﴿ إِنَّ أَفَ مَنْ أُسِّسَ بُنْكُ، عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَم مِّنَ أُسِّسَ بُنيكُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هِارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَايَزَالُ بُنْيَنُهُ مُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ و إِلَّا أَن تُقَطِّعَ قُلُوبُهُمُّ ووَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ ان الله أشترى من المُقْمِنين أنفُسهُ مُو وأَمُوا لَكُمُ مُو بِأَبَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَثُقَ نَكُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنَّ أُوْفَى بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بَبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ وَبِدٍّ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ هُوَالْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ

لِلنَّبِيِّ ادر كند وأده حعفد

التَّكَيْبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدِفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَاكَانَ لِلنَّبِيءِ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِ مَاتِّيِّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُمُ وَأَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبِّينَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاقًا أُو كَلِيرٌ (١١٥) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمُ وحَتَّى يُبَيِّ لَهُمُ وَمَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١١) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ,مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ (١١) لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنِّيِّيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَتَ زِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمُ وثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ وإِنَّهُ وبِهِمُ ورَءُ وفُ رَّحِيمُ (١١٨)

النّبيّ ابن كثير وأبو جعفر العسرة ابو جعفر

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينِ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتَ وَضَافَتُ عَلَيْهِ مُو أَنفُسُهُ مُو وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَاأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُو لِيتُوبُو أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (اللهُ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ أَنَّ مَاكَانُ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُمُ مُو مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمُ و عَن نَقْسِهِ عَاذَاك بِأَنَّهُ وَدُلا يُصِيبُهُ مُود ظَمَّا وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَنَّمُصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمُو بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١١) وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُهُمُ ولِيَجْزِيَهُ مُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يعْمَلُونَ اللَّهُ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنِفِرُواْ كَافَأَةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ وَطَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُو إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ رِلْعَلَّهُمُ ويَحْذَرُونَ السَ

يُطُونَ



يَناً يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ ومِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ وَغِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (اللهُ) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ ومَن يَقُولُ أَيُّكُمُ وزَادَتُهُ هَاذِهِ -إِيمَننَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمُ وإِيمَنَا وَهُرُو يَسْتَبْشِرُونَ (١٥٠) وَأَمَا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرمَرضُ فَزَادَ تُهُمُ ورِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمُ وَمَاتُوا وَهُمُ وكَ فِرُونَ اللهُ أَوَلَا يُرَوِّنَ أَنَّهُ مُونُفْتَنُوكِ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّ تَتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمُ ويَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ إِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بِعَضُهُمُو إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَدُكُمُ و مِنْ أُحَدِ ثُمَّ أَنصَ رَفُواْ صَرَف اللَّهُ قُلُو بَهُمُ وبِأَنَّهُمُ وقُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمُ وَحُرِيضٌ عَلَيْكُمُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْحَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١٣٠)

بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمُ وَاللَّهِ الرَّحْمُ وَالرَّحِيمِ

ٱلَّـر ابوجعفر

لُسكحرُّ ابن كثير

أَنْهُو أبو جعفر

ضِعُآءً قنبل يُفَصِّلُ ابن كثير المَّوْتِلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ (اللهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمُ و أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشَر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمُ وقَدُمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهُمُّ وقَالَ ٱلْكَنفُوونَ إِنَ هَنذَا لَسِحْ مُبِينُ اللهِ إِنَّ رَبِّكُمْ أُللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسُتُوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهْ عَذْ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَفَاعْبُ لُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ مَرْجِعُكُمُ وجَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّ إِلَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجْزى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُو شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياتَهُ وَٱلْقَامَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعَلِّمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ثُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥٠ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ ٢

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمُ وعَنْ ءَايَكِنَا غَنفِلُونَ ٧ أُولَيَإِكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمُورَيُّهُمُ وبايمننهمُّ وتَجْرِي مِن تَعْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) دَعُونهُمُ و فِيهَاسُبْحَنكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمُ وفِيهَا سَلَامٌ وَعَالِحِرُ دَعُولِهُمُ وأَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ( ) ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُمُ وبِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ وأَجَلُهُمُ وفَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهِمُ ويَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عِلْوَ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُأَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمُ ولَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمُ ورُسُلُهُ مُو بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَتِمِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمُ ولِنَظُر كَيْفَ تَعُملُونَ الله



بِقُ رَانٍ نَفْسِی ابن کثیر ابن کثیر و کُلاً دُردَد کُمُرُمُ ابن کثیر ابن کرد ا

أَتُنبِّونَ ابوجعفر

وَإِذَا تُتَلِّي عَلَيْهِ مُرهَ ايَانُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَا أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبُدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَكُلَّ صَحْمُ وَلَا أَدْرَكُمُ وبِيِّ وَفَقَدُ لِيثَتُ فِيكُمُ وعُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذَّ بِعَايَنتِهِ ، إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَنُؤُلآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبِعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ, وَتَعَالَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُوا ۚ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُروفِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَنَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن زَّبِهِ عَفَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ ومِنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ اللَّهُ

يَنشُرُ كُرُّوُ ابوجعفر

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَا بَعْدِ ضَرًّا مَ مَسَّتْهُمُ و إِذَا لَهُمُو مَكْرٌ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ الا هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُرُو فِي ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمُو فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ دِبِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وأُحِيطَ بِهِ مُرد دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْجَنْهُمُ وإِذَاهُمُ ويَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يْنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ وَعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَمَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاتُهُ مِّ إِلَيْمَنَا مَرْجِعُكُمُ و فَنُنِيَتُكُمُ وبِماكُنتُهُ و تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطَ بِهِ ع نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعُ مُدِّحَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَأَزَّيَنَتْ وَظُرَى أَهْلُهَا أَنَّهُمُ وَقَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَّهَا أَمُّ نَا لَيُلا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (اللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيُهْدِى مَن يَشَّآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْلَقِيمِ 🕝

صِّرُطِ قنبل



قِطْعًا ابن کثیر

المَيْتِ الْمَيْتَ ابن کشو

کلمت ابن کثیر

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمُ وَتَكُّرُ وَلَاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآةُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ و ذِلَّةٌ مَّا لَهُمُ ومِنَ اللهِ مِنْ عَاصِلْمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمُو قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُولَيِكَ أَصْعَابُ النَّارِ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ (٧) وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ وَأَنتُمرُ وَشُرَكًا وَكُمْ وَفَرْيَلْنَا بَيْنَهُمُّو وَقَالَ شُرِّكَا وَهُمُ مَاكُنُمُ وِ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠ فَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ابْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ ولَعَ فِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ و مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ (٣) فَذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أُنَّهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

یه دی این کثیر یم دی این کثیر ابوجعفر القران کثیر الدی کثیر الدی

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِكْرُو مَن يَبْدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَقُواْ ٱلْخِلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (اللهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَابٍ كُرُو مَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمِّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُورُوكَيْفَ تَحْكُمُونَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُو لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِسُ لِلارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَادُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْهُمُ وصَلِيقِينَ اللهُ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمُ وتَأْمِيلُةُ كُذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّو فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ 📆 وَمِنْهُمُ وَمَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمُ وَمَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ مُ عَمَلُكُمُ مَ أَنتُمُو بَرِيْثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُمِّمًا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُمُ وَمَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

لَا يُبْصِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ اللَّ وَيَوْمَ مَحْشُرُهُمُ وكَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ وَقَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وَأَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ وَثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمُ وقُضِيَ بَيْنَهُمُو بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ الا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ أَجَلُّ إِذَا جَا أَجَلُهُمُو فَلايسَتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلايسَتَقْدِمُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قُلْ أَرَانِيتُمُو إِنْ أَتَكُمُ وعَذَابُهُ بِيئًا أَوْنَهَا زَامَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُمُ وبِهِ ءَ آلُن وَقَد كُننُمُ وبِهِ ع تَسْتَعَجِلُونَ (٥٠) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلُ تَجُزُوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ وتَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكُ أَحَقُّ هُوُّ قُلُ إِي وَرَقِيِّ إِنَّهُ لَكَفُّ وَمَا أَنتُمُ و بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ

وَمِنْهُ مُهِ مِن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ ءوَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابَّ وَقُضِى بَيْنَهُ مُروبِٱلْقِسْطِ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكِنَ أَكْثَرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمُ ر مَوْعِظَةٌ مِّن زَّيِّكُمُ و وَشِفَاء لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله أَقُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ لَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرُ مُتِمَّا يَجْمَعُونَ ١١٠ قُلُ أَرَانِيتُمُ ومَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمُ ومِ . رَزْقِ فَجَعَلْتُمُو مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآلِلَهُ أَذِبَ لَكُمُ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمُ و لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَالَتُلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُور شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُّ وَمَا يَعَ زُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١

تجمعون أبو جعفر أرأيسمو

قُرَانِ

یک زناک بن کثیر وابو جعفر

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمُو وَلَا هُمُو يَحْزُنُونَ (١٦) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٦) لَهُمُ ٱلْبُشُرَىٰ فِي ٱلْحَهَٰوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نُبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ وَلَا يُحْزِنِكَ قَوْلُهُمُورُ إِنَّ ٱلْمِنْزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَـتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُهِ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُهُ لَيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً فَهُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمُ ومِن سُلُطَن بِهَنذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَاعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ وثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮



اً جُرِی ابن کثیر

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ رِنَبَا نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَنقُومِ إِن كَانَ كُبْرَ عَلَيْكُور مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمُ و وَشُرَكَا ٓ عَكُمُ و ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُمُ وعَلَيْكُمُ وغُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّ فَإِن تَوَلَّتْ تُمُو فَمَاسَ أَلْتُكُورُ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّ فَكُنَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمُ و خَلَتمِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بِعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ عَرْسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ و فَكَاءً وَهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ ومُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ بِعَايَنِيْنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمِرِمِينَ (٧٠) فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَلَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٧ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ و أَسِحْرُ هَٰذَا وَلا يُقُلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧) به عنه السِّحْرُ ابه حفد

وَقَالَ فِرْعَوْنُ **أَفْتُونِي** بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيعِرِ (٧٧) فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُور مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنشُمُو مُلْقُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُمُو بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (٨٠) فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِ يُهِمُوا أَن يَفْلِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّكُمُ ءَامَنْهُم إِللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ ٥٠ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٠) وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشَرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٱمْوَلِهِمُو وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمُ و فَلا يُؤمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ (١٨)

بُيُّوتَا بُونڪم بُونڪم ابوجعفر

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَٱسْتَقِيما وَلَا نَتَبَعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَتِهِ يِلُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمُو فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِدِء بَثُواْ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( أَن عَ الله وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَن فَالْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايِكِنَا لَغَيْفِلُونَ ﴿ ١٠﴾ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَني إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَا هُمُو مِنَ ٱلطَّيَبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أَنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعُلُ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَأَءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ١٠٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِالسَّاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١) وَلَوْجَاءَ تُهُمُ وكُلُّ اللَّهِ حَتَّى رَوْا الْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ (١)

استرآه يل (كالمواضع) ابو جعفر عَالَكُنَ ابن كثير وابن جمان لمن

فسَلِ

کلِمَتُ ابن کثیر

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ وعَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ و جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (1) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّى ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَٱللَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهُلُ يَنظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِ مُو قُلْ فَأَنْظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ وَ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنَجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ يَا يَنُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمُو فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٠٠) وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ و إِلَّاهُوٓ وَإِن يُردَكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ وفَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنَا عَلَيْكُمُ وبِوَكِيلِ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُٱلْكَكِمِينَ (١٠) والله الرخمز الرجيم الرِّكِنْبُ أُحْكِمَتُ ءَايَنْهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الْ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُرُو مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُورُوثُمْ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُمُ ومَنْعًا حَسنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ وعَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُّو وَهُوعَكُن كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُمُ و يَتْنُونَ صُدُورَهُمِ لِيسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمُو يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

ٱلِّتِ حَكِيمِ ابوجعفر

تُولُّواً البزي



﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ وأَيْكُمُ وأَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَلَهِن أَخَرَنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وَحَافَ بِهِمُ وَمَاكَانُواْ بِدِ يَسْتَهُز مُونَ (١) وَلَإِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ اللهِ وَلَيِنَ أَذَفَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ, لَفَرحٌ فَخُورٌ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَيِّكَ لَهُمُو مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِنَّ عِنْ مُدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُّ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ أَإِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

يَسْتَهْزُونَ ابوجعفر

عَنِي ابن كَثير

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَدِ مِّشْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنۡتُمُوصَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهِ يَسْتَجِيبُواْلَكُمُ وَفَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُهُ وَمُسْلِمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنْهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وأَعْمَلَهُمُ وفِيهَا وَهُمُو فِيهَا لا يُبْخَسُونَ الله أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمُم فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُولُفِهَا وَبُنطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١) أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن زَيِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِء وَمَن يَكُفُرُ بِهِء مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ, فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زِّبَكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَيِّهِمُ, وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَاؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّوا أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمُ وِإِلَّا لَأَخِرَةِ هُمُ وكَفِرُونَ ١٠٠

در بر بر يضعف ابن كثير وأبو جعفر

أَ نِي ابن كثير وابو جعفر

> أُرَأَيْتُمُو ابن كثير

أُوْلَنَبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُـُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآء يُضَعَفُ هَمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنَفُسَهُمُ و وَضَلَّ عَنْهُمُ و مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ و فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ ۗ هُمُ وفِهَا خَلِدُونَ اللهِ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ، إِنِّي لَكُمُ ، نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللهُ أَن لَّا نَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ وعَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ( فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَيْكَ إِلَّا بِشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ وَأَرَاذِلُكَ بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُّهُ عَلَيْنَا مِن فَضَٰلِ بَلِّ نَظُنُّكُمُ وكَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ أَرَا يُنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّيِّي وَءَالَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ و فَعَمِيّتُ عَلَيْكُو وأَنْلُزِهُكُمُوهَا وَأَنتُمُ و لَمَاكُرِهُونَ ١٠٠

وَينقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمُ وعَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِنَّهُمُ مُلَقُوا رَبِّهِمُ و وَلَكِنِّ أَرَاكُمُ وُ قَوْمًا تَجَهُ لُونَ (اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنضُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدِتُهُمُ أَفَلا لَذَّ كَرُونَ إِنَّ وَلا أَقُولُ لَكُمُ رِعِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمُ ولَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُ وإِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ السَّا فَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمُ وبِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُمُ و بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ و نُصْحِيِّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ و إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمُ وَ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ أُمِّمَّا تَجُدُرِمُونَ (٣٠) وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمُ مُغْرَقُونَ اللَّ

أَجْرِي ابن كثير وَلُكِكِنِي

**إِنِّي** ابن كثير

برو نصحی ابن کثیر

وَنصَنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلاُّ مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ وكَمَا تَسْخُرُونَ (٣٠) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللهُ حَتَى إِذَا جَا أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ, إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مُجْرَبِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللَّ وَهُيَ تَجْرِى بِهِمُوهِ فِي مَوْجٍ كَأَلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى أَرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيفِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَوِينَ ﴿ إِنَّ وَقِيلَ يَناأُرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآءُ أُقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ

ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (0)

عملُ أبوجعفر تَشَكُلُنَّ ابن كثير تَشَكُلُنَّ ابوجعفر

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ ، عَمَلُ غَيْرُ صَلِيٍّ فَلَا تَسْعَلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكُ بِهِ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَ إِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمَّنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (٧) قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمْمُ سَنُمَيِّعُهُمُ مُمْ يَمَسُهُمُ ومِنَّاعَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ يَلُكُ عِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنداً فَأُصِيرً إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ وهُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُمُ ومِنْ إِلَىٰ إِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُهُو لِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ يَنقُومِ لَا أَسْئَلُكُرُ وعَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٠) وَكَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ وثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ ومِدْرَارًا وَيَزِدْكُمُ وقُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَا نَنُوَلُوٓا مُحْرِمينَ (°°) قَالُواْيَ هُودُ مَاجِئْتَ ابِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بتَارِكِي ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لُكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

إِنِي ابن كثير صررط قنبل تُولُّواً البزي

قُومًا ابوجعفر جَاءَ أُمْرُنَا فنبل وابوجعفر عَذَابِ



إِلَّهِ غَيْرِهِ ع أبوجعفر

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِي بَرِيٓءُ مِّمَا تُشْرِكُونِ مِن دُونِهِ عَلَيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ (0) إِنِّي تَوكَلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُورُمَا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم (٥٠) فَإِن تُولِّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُور مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عِ إِلَيْكُورُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَيَدُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥) وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا خَيْتَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُهُمُ ومِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَاللَّهِ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهُ مُ ووَعَصَوْا رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٠) وَٱتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ وأَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ (٥) ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ وَصَلِحًا قَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُورُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَ كُمُو مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُورُ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلۡيَّهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَداً أَنَنْهَانَا أَن نَّعَبُدُ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرسِ (١٦)

اراً يسمرك ابن كثير

وعد البوجعفر البوجعفر المراقات البوجعفر ومن البوجعفر ومن البوجعفر ومن البوجعفر البوجعور البوجعفر البوجعفر البوجعور البو

وَرَآءِ إِسْحَاقَ سار وابه جعفر

قَالَ كَقَوْمِ أَرَ اللَّهُ وَ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَبِّكَةٍ مِّن رَّبِي وَءَاتَكُني مِنْهُ رَحْمَةُ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُۥ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ اللَّهِ وَيَنقَوْ مِ هَلَذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ و ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ وُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ (10) فَلَمَّاجِكَا أَمْنُ الْ يَخَيِّنَا صَلِيحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَهِ لِيَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَزِيزُ ﴿ ١٠ ۗ وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمُ وجَنشِمِينَ الله كَأَن لَمْ يَغُنَوْ أَفِهَا أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ و أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَنَمَّاقَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (١٠) فَأَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمُ ولَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ ووَأُوْجَسَ مِنْهُمُ وخِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ أَنَّ وَٱمْرَأَتُهُ وَآمِهُ أَيُّهُ وَآمِهُ فَضَحِكَتْ فَبُشَّرُنْهَ الباسْحَنقَ وَمِن وَرَآ، إِسْحَقَ يَعْقُوبُ (·V)

ء ألدُ ابن كثير

جاء أمر قبل وابو جعفر عذا أوج ابو جعفر سيئ ع ابن كثير

مخرون ع ابوجعفر ضیفی ابن کثیر

اً مُر أَنْكَ ابن كثير

قَالَتْ يَنَوَيْلَتَى عَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيتُ (٧) قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَيُرِكُنْهُ مَا يُكُرُو أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٠) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مَا لَرَهُمْ مَا الْمُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مَا لَكُولُو اللهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ الللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَاللّهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلْمِ عَلَا ع إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ إِنَّ يَنْإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلْأَ الِنَّهُ قَدْ جَا أَمْ رُبِّكُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَ التيهِمُ وعَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٠ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيَّءَ بِمِمُ وَضَاقَ بِمِمُ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ (٧٧) وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَفَوْمِرَ هَنُؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُلَكُمُّ و فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ وَجُلُّ رَشِيدٌ الله قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَا نُرِيدُ الله قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمُ وقُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ (اللهُ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكٌ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُ وَأَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ أَيْنُهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ وإِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ (٨٠)

فَلَمَّا جِيا أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (١١) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (٨٠) ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّينَ أَخَاهُمُو شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰكُمُ وبِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وعَذَابَ يَوْمِر مُحِيطٍ (١٨) وَيَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْبَاءَهُمُ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمُ وإِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ (٥٥) وَمَا أَناْ عَلَيْكُمُ و بِحَفِيظٍ (٨٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوا تُلكَ تَأْمُ كُ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنِا أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي أَمْوَ لِنَامَا نَشَـَ قُأَا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ١٧ قَالَ يَكَوْمِ أَرْأَيْتُمُو إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَّتِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأُومَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ وُ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰكُمُ وعَنَمُّ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٥٠)

جَاءَ أُمْرُنَا قنبل وابو جعف

الموغيره ع

اِنِي قنبل

اً را يعمو ابن كثير ابن كثير

تُوفِيقِي ابن کثیر

وَيِنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّ كُمْمُ مِشِقَافِيٓ أَن يُصِيبَكُمْ مُ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ، بِبَعِيدٍ (أَن وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ وَثُمَّ تُوبُواْ إِلْيَهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللهِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمُ وَظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللهِ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وإِنِّي عَنمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمُ ورَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا خَيَتْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمُ وجَيْمِينَ اللَّهُ كَأْنَ لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَا يُهِۦفَأَنَبَعُواْ أَمُّرَ فَرْعَوْنَّ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

رَاتَّخَذْ تُمُوهُ، ابن كثير

جَاءَ أَمْرُنَا قنبل وابو جعفر

يَقُدُمُ قَوْمَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْهُ وَيَوْمُ ٱلْقِيْمَةُ بِنُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ١ ٤ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ. عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظُلَمْنَاهُمُ وَلَاكِن ظُلَمُواْ أَنفُسَهُم وَهَمَا أَغُنتُ عَنْهُم وَ الهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَا أُمِّ رُبِّكَ وَمَا زَادُوهُمُ وغَيْرٌ تَنْبِيبٍ اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُدَرَىٰ وَهَى ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ, أَلِي مُّ شَدِيدُ السَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِهَ <u>ۖ لِمَنْ</u> خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِرُهُ, إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِن كَوْمَ يَأْتِ - لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا إِذْ نِهِ عَفِمنْ هُمُ وشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَهُمُ وَفِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ اللهِ خَلِيدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ (٧٠) ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَّ عَطَآةً غَيْرَ بَجَذُوذِ (اللهُ

وَ إِنَّ لَّمَا ابوجعفر

وزُلْفًا أبوجعفر

بِقْيَدِ ابن جماز

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنْؤُلَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُمُ ومِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُونَّوهُمُ و نَصِيبُهُمُ و غَيْرَ مَنْقُوصِ (١٠٠) وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن زَيِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ وَلَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرسِ الله وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُو فَيَنَّهُمُ ورَبُّكَ أَعْمَالُهُم و إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١) فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَرَكَّنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآ عَثُمَّ لَانْتَصَرُونَ الله وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّ اتَّ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ وَأُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّو وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجُرِمِينَ ١٠٠ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَهُ شَآءً رَبُّكَ لِجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا مِزَ الَّوِنَ مُغْلِلْفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٨) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوًا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ رُ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ اللَّ وَٱنْكَظِرُواْ إِنَّا مُنْنَظِرُونَ (١٦) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَأُعْبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَيْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ والله الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ الْرَّ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئَابِ ٱلْمُبِينِ الْ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرُّءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ و تَعْقِلُونَ اللَّهِ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيِّنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَناأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ تَحَدَّعَشَرَ كُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ رَأَيْنُهُمُ ولِي سَنجِدِينَ (أَنَّ

ر مرجع برجع ابن کثیر وابو جعفر

يعمَلُونَ ابن كثير

 رُيَّاكَ ابو جعفر

> ((Ö)) (1)) (1)) (1)) (1))

ء ایت ابن کثیر

غَیکبت ابن کثیر ابو جعفر نزیج و نگعب ابن کثیر لیکخژنگنی

قَالَ يِنْبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِينٌ اللَّهِ وَكَلَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَثُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰءَالِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰ أَبُويْكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْعَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيدٌ حَكِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَكِيدً اللَّهُ اللّ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ اللهُ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٥) ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمُ ولا نَقَنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبُكِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمُو فَعِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ لَا يَرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذَّهَ بُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمُ وعَنْهُ عَنفِلُونَ ﴿ اللَّ عَالُوا لَهِنَّ اللَّهُ الذِّئْبُ وَالدُّوا لَهِنَّ أَكَلَهُ ٱللِّهِ مُّنُّ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ

غیکبت ابن کثیر

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبُتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إليه لَتُنَيِّتُنَهُمُ وبِأَمْرِهِمُ وهَنذَاوَهُمُ ولايشَعُرُونَ (اللهُ وَجَآءُو أَبَاهُمُ وعِشَآءً يَبَكُونَ اللهِ قَالُواْ يَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وَأَنفُ كُمْ وَأَنفُ كُمْ وَأَمْرًا فَصَّ بَرُ جَمِيكً وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ (١٠) وَجَآءَتْ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ وَفَأَدُكَى دَلُوَهُ وَالَ يَكِبُشُرَى هَلَدًا غُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ع أَكْرِمِي مَثْوَنَهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدَّأُ وَكَالًا وَكَالَكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَمَّابِلَغَ أَشُدَّهُ, ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ المُحْسِنِينَ

میت هیت ابن کثیر

مُخْلِصِينَ ابن کثير

الخاطين ابوجعفر هرگاهي الخيانيا

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ وَقَالَتْ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُواَيَّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ (٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْ لِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيرٌ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَ كُلَّمَا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الْ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٠٠ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَّفُسِهِ } قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنِهَا فِي ضَكَالِ مُّبِينِ اللَّ

مُتَّكًا ابو جعفر

فَامَاً سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِناً وَءَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ أَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَأَمَا رَأَيْنَهُ, أَكُبُرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمُ (١٦) قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَنُّهُ, عَن نَفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ (٢٠٠) قَالَ رَبِ ٱلسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَبَهِ لِينَ ٣٣) فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ ومِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِنَ لَيَسْجُنُ نَهُ، حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخُلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرْدِينَ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرْدِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزُا مَّأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةٌ نَبِيتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ - إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّيَّ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمُ وبِٱلْآخِرَةِ هُمُ وكَنفِرُونَ اللَّهِ

إِنِي (الموضعين) ابن كثير ابن وردان ركي ء**َ أَرْبَابُ** ابن كثير

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يَنْصُاحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَازْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ، إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُو وَءَابَآ وَكُمُ مِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ يَصَعِجِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبِّهُ، خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن رَّأْسِيُّهِ عَضِيَ ٱلْأَمَرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (١) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَيِّكَ فَأَنسَنَّهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَتُ يَدَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءًيني إِن كُنتُكُود لِلزُّءْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّ

سُ نُبُكَتِ رُيَّنَى لِلرُّيَّا ابوجعفر

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحُلَيِّ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنِّيَثُكُمُ وبِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسُتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُو يَعْلَمُونَ ﴿ اَ ۖ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمُ وفَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْ كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمُ وَهُنَ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَأْقِ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتُّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اللهُ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلْ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (٥٠) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ٥٠٠

اَنَا ابن کثیر

مُنْبُلُكتِ ابوجعفر

فسكله و ابن كثير

الكن ابن وردان

نشاء ابن کثیر

أَنِي ابن كثير

﴿ وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنَّنُونِي بِهِۦٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي قَلَمًا كُلَّمَهُ، قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ٥٠ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَّشَآأُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ( ) وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٧٠ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُمُ وبِحَهَازِهِمُ وقَالَ أَنْنُونِ بِأَخِ لَكُمُ ومِنْ أَبِيكُمُ وأَلَا تَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦفَلَا كَيْلَ لَكُمُّ دِعِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنِعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمُ وفِي رِحَالِمِمُ لَعَلَّهُمُو يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَـكَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُو لَعَلَّهُمُو يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ مُر قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ رُلَحَيْفِظُونَ (١٠)

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمُ مُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمُ مُ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَلَهُ خَيْرٌ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمُو وَجَدُواْ بِضَنَعَتَهُمُو رُدَّتَ إِلَيْهِمُ وَقَالُواْ يَناأَبَانَا مَانَبْغِي هَالِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمُ وحَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ أَرِ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُ مُروقَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلُ (١٦) وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوْبِ مُّتَفَرِّفَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُمُ ومِن اللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٧٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمُ وَأَبُوهُمُ وَمَاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُمُو مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ نَهَا وَإِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا

تُوْتُونِ ء وصلاً ووقفاً ابن کثیر توتونِ ء ابو جعفر

> أَنَا الدن كشد

م ير بر بر مُوْدِن أبو جعفر

فَلَمَا جَهَزَهُمُ وبِجَهَا زِهِمُ وجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ ولَسَرِقُونَ ٧٠٠ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ مُو مَاذَا تَفْقِدُونَ اللهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ (٧٠) قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمُو مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ , إِن كُنتُمُو كَندِبِينَ اللهُ قَالُواْ جَزَّوْهُ. مَن وُجِدَ فِي رَمُايِهِ، فَهُوَ جَزَّ وُهُۥ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) فَبَدَأُ بِأُوعِيتِهِ مُو قَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَلُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ، مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبِّدِهَا لَهُ مُزُّهِ قَالَ أَنتُمُو شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَنائَتُهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ, أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالِي اللَّلّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



قَالَ مَحَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ (٧) فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمُ وأَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمُ وَقَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمُ و مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُهُ وهِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمُ وفَقُولُواْ يَناأَبَانَا إِنَ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْفِظِينَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَلَنَا فِهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ وَأَنفُسُكُمُ وَأَمْرًا فَصَ بُرُّ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُو جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَالَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتْ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

لِي ابن کثیر

وَسَـلِ

وَحُرَٰنِي

يُنَنِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يَأْيُنَسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَمْتُمُ وَمَا فَعَلَّتُمُ وَ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمُ وجَهِلُونَ ١١٠ قَالُواْ أَوْ أَلَهُ لْأَنْتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَا أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّالَخُ طِعِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمُ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّمْ, وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللهُ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمُ وأَجْمَعِينَ ١٠٠ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَالِكَ ٱلْفَرِيمِ (٥٠)

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىلُهُ عَلَى وَجْهِدِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمُ و إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَدَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرَلَنَا دُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَلِطِينَ ﴿ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمُ رَبِّي إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) فَكَمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنَّ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّداً وَقَالَ يَكابَّتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولِي إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ فَوُ الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ اللهُ ﴿ وَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُومِل ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ قُوفَني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠٠٠ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ وإِذْ أَجْمَعُواْ أَمْ هُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَيُكُرُونَ الله وَمَاأَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهَ

خَاطِينَ ابوجعفر رُبِّی ادر کثب

يداً بت ريد ريد ابو جعفر ابن كثير ابن كثير وَكَآبِن ابن كثير وَكَآبِن أبو جعفر

سَبِيلِي ابن کثیر

يعَ قِلُونَ ابن کثير ڪُذِبُواُ ابوجھفر

وَمَا تَسْتُلُهُمُ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 🖤 وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمُ وعَنَّهَا مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُ وبِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمُ ومُشْرِكُونَ اللهُ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيمُمُ وعَنشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ ولا يَشْعُرُونَ ﴿ اللهِ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحِي إِلَيْهِمُ ومِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَكُ أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وقَد حُيِّنِهُ إِجَاءَ هُمُو نَصِّرُنَا فَنُكِجِي مَن نَّشَاَّةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَي وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرُحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ



ٱلَّمَّرِّ

وَزَرْعُ وَخَيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ ابن كثير ابن كثير الوجعفر



أَ ذَا أَه نَّا ابن كثير إذَا أَ•نَّا **هادِ**ء ابن کثیر

اُلُمْتَعَالِ، وصلاً ووقفاً ابن كثير

> وَمِن ابوجعفر

واليء ابن کثير

مِن ابو جعفر

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ الله يُعَلَّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ, بِمِقْدَارِ ١٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ (١) سَوَآءُ مِنكُرُو مَنْأَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ (١١) لَهُ,مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُ مُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمُو مِن دُونِهِ عِن وَالِ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ (١٠) وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ -وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَنُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيثُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمُ مِي يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ اللهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُمُ وبشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِيطٍ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٠٠٠ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُمُ و بِٱلْغُدُو وَٱلْاَصَالِ ١١٠ فَلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَضَدَتُهُم مِن دُونِهِ - أَوْلِيآ اَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ ﴿ ١٧) أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكاآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَتَشَبُهُ ٱلْخَاتُهُ عَلَيْهِمُ وَقُلِ ٱللَّهُ خَلِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ اللهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أُوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُا رَّابِيًّا وَمِمَّا ثُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثُلُهُ رُكَذَلِك يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَنَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (اللهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمُ رِمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ وَمَعَهُ لَاَفْتَدُوْا بِهِ عَ أُوْلَتِكَ هُمُهُ وسُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمُ وجَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ (٠٠)





﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّالِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ أَ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ كُرَّبُهُ وَيُخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (٣٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمُ وسِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيْتَةَ أُولَيَهِكَ لَمُمْ وعُقْبَى ٱلدَّارِ (3) جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمُ وَأَزْوَجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَأَرْفَكِيكُ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِمُ ومِن كُلِّ بَابِ سَلَمٌ عَلَيْكُور بِمَا صَبْرَتُمُ وَفِيعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٥) وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦأَن بُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيَكَ لَمُهُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْ مُ رَسُومُ ٱلدَّارِ (١) ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّةُ ﴿٧٧﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّيِّةٍ عَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُمُو بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنَّ ٱلْقُلُوبُ (١٠)

اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُويَىٰ لَهُمُ وَحُسِّنُ مَّ اللهِ اللهِ كَانَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِّتَتْلُوّاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمُ, يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَتِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (٣) وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيْضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُمُ وبِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمُ رَحَتَى يَأْتِي وَعَدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِفُ الْمِيعَادَ (٢٠) وَلَقَدُ السُّمُّزِيُّ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَاآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُّ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ قُلُ سَمُّوهُمُ مُ أَمْ تُلَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهِرِ مِّنَ ٱلْقَوَّلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ، وَصَدُّواْ عَنِ ٱلسِّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ اللَّ لَمُّهُ رَعَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيِّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (٣٠)

قرانًا ابن کثیر

آستهزی ابوجعفر است و و اخذتهم و ابن کثیر

تُنْبُونَهُ ابوجعفر هادِء واق المُحْلَمُ المُحْلِمُ المُحْلَمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ

هُ مَّثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَحْنَهَ الْأَنْهَ وَ الْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَحْنَهَ الْأَنْهَ وَ الْمُتَقُونَ تَجُرِى مِن تَحْنَهَ الْأَنْهَ وَ الْمَتَّقُونَ الْمُتَعْرِينَ النَّالُ وَ اللَّهِ مَا الْكَيْفِرِينَ النَّالُ وَ اللَّهِ مَا الْكَيْفِرِينَ النَّالُ وَ اللَّهِ مَا الْكَيْفِرِينَ النَّالُ وَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَحْوَلُ وَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُوالِمُ الللْل

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وأَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ السَّأَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّاناً فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا

مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ . وَهُو سَريعُ

ٱلْحِسَابِ (١٠) وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وفَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَ

نَعْلَهُ مَا تَكْسِتُ كُلِّ نَفْسٌ وَسَيْعَامُ ٱلْكَنْفِرُ لِمَنْ عُقِّي ٱلدَّارِ (٤٢)

**واقي** ۽ ابن کثير

و يُثْرِبُثُ ابن كثير



الدِّر ابوجعفر ضروط فنبل الله

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُو إِذْ أَنْجَىٰكُمُ رِمِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ وَسُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمُ م بَلاَّ مُن رَّبِكُمُ وعَظِيمٌ ﴿ وَاذْ تَأَذَّ ا رَبُّكُمُ وَلَين شَكَّرْتُمُ ولاً زِيدَنَّكُمُ وَلَين كَفَرْتُمُ والنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ ﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنَامُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ١ اللَّهُ الْمُ يَأْتِكُمُ مِنْكُوا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودُ (١١) وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ ولَا يَعْلَمُهُمُ وإِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمُ ورُسُلُهُمُ وبِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مُو فِي أَفُو هِ مِهُ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمُو بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ الله ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمُ وأَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَدُعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُواْ إِنْ أَنتُمُ و إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَاً عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَانِ مُّبِينٍ (اللهُ



وَيُوْخِرَكُمُ وَ أَبُوجِعفر

قَالَتْ لَهُمُ ورُسُلُهُمُ وإِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَأْتِيكُمُ، بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَاءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ (0) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمُ ولَنُخْرِجَنَّكُمُ ومِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ ورَبُّهُمُ ولَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ و ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (٧٧) وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُلُ جَبَّ الْمِ عَنِيدِ (١١) مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَلِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ ١٠٠ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمُّهُ أَعْمَالُهُمُ وكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيكَ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١)

لِمَن ابو جعفر

عَذَابُ ابوجعفر الرِيحُ الرِيحُ

ٱلْهَ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٣) وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَرُواُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ وتَبَعَّا فَهَلْ أَنتُهُ و مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً عَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُّ وسَوَآءٌ عَلَيْتَنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَحِيصِ (17) وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّ كُمُرُو فَأَخْلُفْتُ كُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ ومِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم و فَأَسْتَجَبْتُمُو لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمُ مَا أَنا بِمُصْرِخِكُمُ مُ وَمَا أَنتُمُ وبِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ ( وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّو تَعَيَّنُّهُمُ و فِهَاسَلَامُ اللهُ اللهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءً

آشرڪٽمونِ۔ ابو جعفر

تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ الْوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمَثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمُو يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَثُلُ كَلِّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ (٨) يُثَبَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمُ, دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِنُسَ ٱلْقَرَارُ اللُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِياهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ وإِلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَتُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمُ رسِرًّا وَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴿ "" ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ به عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ وسَخَرَلَكُمُ ٱلْفُلْك لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّ

أَكُلَهَا كُلِمَةِ كَشُجُرةِ ابوجعفر



لِيَضِلُواْ البن كثير

بَيْعَ خِلَالَ ابن کثیر

وَءَاتَىٰكُمُ مُ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَارٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٧٧﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦) رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمُ وَأُرْزُقُهُمُ ومِنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُ وُدِيشُكُرُونَ (1) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (اللهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (ال) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ ا وَتَقَبَّلُ دُعَا اللهِ اللهُ وَلِوَ إِلاَ عَلِمُ اللهِ وَلِوَ الدِّي وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (" وَلَا تَحْسِبُ اللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

**بِوَادِ** ابوجعفر

دعاء ع وصلاً ووقفاً البزي وصلاً وصلاً ابو جعفر ابو جعفر ابو جعفر ابو جعفر

ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمُ ولِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمُ ولا يَرْتَدُ إِلَيْهِمُ وطَرُفُهُمْ وَوَأَفْعِدُ مُهُمُ و هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمُ ومِن قَبْلُ مَالَكُمُ و مِن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمُ وَ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مُر وَبِّبَيْنَ لَكُمُ وكيفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ (٧) وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمُ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ وِلِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ فَلا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ ذُو ٱننِقَامِ (١) يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَيَرِزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ( فَ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَينِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُمُ ومِن فَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ (٥٠) لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَ هَا لَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُّ الْدَوُواْ بِد وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَرَحِدُ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَب (10)

تحسيات اله حعفر الوجفنر ابوجفنر الإنهاء وقران وقران ربدان

مَا تَنزَّلُ البزي

يَسُّلُمُ رُونَ ابوجعفر

سُكِرَتُ ابن كثير

لَرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ مَّبِينِ اللَّ زُّبُمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمُ ويَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأُمَلِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ آ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿ ثَا مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَ لَوْمَا تَأْتِينًا بِٱلْمَلَيْمِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَا تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِعِكَةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَنفِظُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَمَا يَأْتِيهُمُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِمُ رِبَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) لَقَالُو النَّمَا شُكِرَتَ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مُّسَحُورُونَ (١٠)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ وشِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْمَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١) وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمُ ولَهُ بِرَزِقِينَ اللهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُو لَهُ, بِخَدِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمِّيء وَنُمِيتُ وَنَعَنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْضِرِينَ (اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمُ وَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَيْلِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (١) وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (١٠) فَإِذَا سَوَيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهُ

لِبَشَـرِ البِهُ البِهِ جعفر

المنفلها المنفلها المن كثير المن كثير المنفلها المن كثير المن كثير

قَالَ يَدِ إِلْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ (٣٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٣٠) قَالَرَبِ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٠) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٧ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٥ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ وأَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ قَالَ هَاذَاصِرُطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيدٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ وسُلْطَ فُ إِلَّا مَنِ ٱبَّعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهُ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ وَجُنْ مُ مُصَّوْمُ اللهُ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (ف) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (اللهِ عَالِمِينَ اللهِ عَالِمِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ ومِنْ غِلِّ إِخْوَانَّا عَلَىٰ شُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ (١٧) لايمشهُمُ فيهانصبُ وَمَاهُمُ ومِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١٨) ا نَيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠ وَنَيِّتْهُمُ وَعَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيمٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ (٥٠) قَالُواْ بَشَّرُنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِنَ ٱلْقَانِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَيِهِ - إِلَّا ٱلصَّالُّونَ ١٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ وَأَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهُ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ وَأَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنْبِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءَالُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمُ م قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَلْ حِثْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأُنَيِّنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ اللهَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَهُمُ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُورُ أَحَلُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ ثُوُّمُرُونَ ( الله وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰ لِك ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنْ وُلَاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَا أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَا أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنَّ هَنْ وُلَآءٍ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ أَنَّ وَٱلْقَوْا ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ١ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠

بُیشِ رُونِ ابن کثیر بُیشِ رُونِ بُیشِ رُونِ

جَآءَ وال

وَجَآءَ أَهُـلُ فنبل وأبو جعفر بَنَاتِی ابن کثیر

بيوتا

وَأُلْقُرُانَ

قَالَ هَنُولُآءِ بَنَاتِقَ إِن كُنتُمُ وَفَيعِلِينَ ﴿٧﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ ولَفِي سَكَّرَئِهِمُ و يَعْمَهُونَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٧) فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ وحِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسبِيلِ مُقِيمٍ ١٠ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَضَعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لِيإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَ وَالْيَنْكُهُمُ وَالْكِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ) وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَ امِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصِّيحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ ١٣ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمُ وِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّتُ ٱلْعَلِيمُ (١٦) وَلَقَدْءَ الْيُنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ ال الْعَظِيمَ (٧٨) لَاتَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ - أَزُورَجُ امِنْهُمُو وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهُمُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ١٠٠٠ ) وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠٠٠ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠٠٠)

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرِّءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرَبِّكَ لَنَسْ َ لَنَهُ عَلَمْ لُهُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِء بِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ اللهِ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْلِيكَ ٱلْمَقِيثِ (١١) أَتَى أَمَّرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ شَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ المُنزِّلُ ٱلْمَلَتِمِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبِي مِنْ أَمْ لِي عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبْدَ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبْدِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبْدِهِ عَلَى مَن يَشَادِهُ عَلَى مَن يَشَادِهِ عَلَى مَا عَلَيْكُونَ مِنْ أَنْ عَلَى مَن يَسْتَعْ عَلَى مَن يَشَادِهُ عَلَى مَن يَسْتَعْ عَلَى مَن يَسْتَعْ عَلَى مَا عَلِي مَا عَلَى مَا عَلِي مَنْ عَلَى مَن يَشَادِهُ عَلَى مَن يَسْتَعْ عَلَى مَن يَشَادِهِ عَلَى مَن يَعْمِلُونَ عَلَى مَن يَسْتَعْ عَلَى مَن يَعْمِلُونَ عَلَى مَن يَعْمِلُونَ عَلَى مَن يَعْمَلُونَ عَلَى مَن عَلَى مَا عَلَيْكُونَ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلِي مَا عَلَى مَا عَلِي مَا عَلِي عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُبِينٌ ١٠ وَٱلْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمُ وفِيهَا دِفْءُ وَمَنكفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمُ وفِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ ﴿

القُرَانَ ابن كثير

اُلْمُسْتَهُزِينَ ابوجعفر



م منزل ابن کثیر **بِشُقِّ** ابوجعفر

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ وإِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمُ لَرَءُوفٌ رَّحِيدٌ ٧ وَٱلْخِتَلَ وَٱلْفِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلُوْ شَآءَ لَهَدَد كُمُ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْرُو مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّ يُنْبِثُ لَكُورُو بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنَّوْبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ الثَّمَرُتُ إِنَّ فَي اللَّهُ اللّ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتٍ بِأَمْرِقِهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمُم فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْدُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَكُمُ مُ تَشُكُرُونَ اللهِ

أَمُّواتُّ أبو جعفر

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمُ وَأَنَّهُ زَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمُ وَ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتِ وَبِالنَّجِمِ هُمُ وَيَهْتَدُونَ (اللهُ أَفَمَن يَغُلُقُ كُمن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَّكُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) وَٱللَّهُ يُعَلَّمُ مَا تُيُسِّرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمُ ويُخْلَقُونَ (أَنَّ أَمُونَتُ عَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُغُرُوكَ أَيَّانَيْبَعُثُونَ ١٠ إِلَاهُكُرُ وِ اللَّهُ وُحِدُّ فَٱلَّذِيكَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُمُ ومُسْتَكْبُرُونَ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ (٣) وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ وَمَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ وُ قَالُواْأُسْكِطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ٤٠٠ لِيَحْمِلُواْأُوْزَارَهُمُ وَكَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِيَا مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ مُو بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزْرُونَ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُو فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُمُ ومِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِ مُر وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ اللهِ

مر م تُشَقُّونَ بن كثير وابو جعفر

ٱلْقِينَمَةِ يُغْزِيهِ مُرُو وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي الَّذِينَ كُنتُكُرُ تُشَكَّقُونِ فيهمُر قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ الْيُوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنفِينَ ٧٣) ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمُ وَفَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعُ بَكِي إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِبِمَا كُنْتُمُر تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُواْ أَبُوَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 🖤 ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ أَو قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرُ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ حَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَعَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُهُ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَٰ لِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ لَوَفَّا لُهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاثُمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُو تَعَمَلُونَ اللَّهُ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ الْمَلَيَحِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرَّدُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ﴿ ثَا فَأَصَابَهُمُ و سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَاكَانُواْ بِهِ عَيْسَتُمْ زِءُونَ السَّ

يَسْتَهُ رُونَ ابو جعفر

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِ مِهِ مِ شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِهِ مُّو فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَثُ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّنْغُوتَ فَمِنْهُمُ ومَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمُ ومَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِن التَّعْرِضُ عَلَى هُدَنهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُهِدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مُردِ مِن نَّاصِرِينَ ﴿٧٣﴾ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَيْكِنَّ أَكُثَّ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِبُيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْكَنْدِبِينَ (٣) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَكُأُن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِيٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمُ وِفِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِن صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُر يَتُوكُ لُونَ ﴿ اللَّهِ مُرْدِينُوكُ لُونَ ﴿ اللَّهِ

نبوِينَهم ابوجعفر ابوجعفر فَسَــلُواْ ابن کثیر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُّ وفَسَعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمُ ولَا تَعَامُونَ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُمُ ويَنَفَّكُّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (0) أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبُهِ مُو فَمَا هُمُ و بِمُعَجِزِينَ (١٠) أَوْ يَأْخُذُهُمُ وعَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ وَلَوْ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَى مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُ أَظِلَالُهُ, عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَهِ وَهُمُو دَخِرُونَ (الله وَيِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبُّهُمُ ومِن فَوْقِهِ مُ و وَبَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوا إِلَاهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَنِعِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ (٥٠) وَمَا بِكُمُ ومِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمُ وإِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمُ وبِرَيِّهِمُ ويُشْرِكُونَ 🐠



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّو تَأْلِلَهِ لَتُسْتَأُنَّ عَمَّا كُنْتُمُو تَفْتَرُونَ ﴿ فَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ سُبْحَنَنَهُ وَلَهُمُ ومَا يَشْتَهُونَ ٥٧ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ وِ إِلْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ٥٠ ينوري مِن ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ مَا يُمُونِ أَمْ يَدُسُّدُ، فِي ٱلنُّرَابُّ أَلَاسَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ ۖ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَلَوْ مُوَّاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِرُو مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤخِرُهُمُ و إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ ولا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّيِّ لَا جَرَمُ أَنَّ لْحَمُّ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمُ مُفُرطُونَ ﴿ ثَا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَصَعِرَنِ قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِكُ أَعْمَلُهُمُو فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَكُمُو عَذَابٌ أَلِيدٌ الله وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِّهِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

يو اخد دو دو دو يوخرهم ابوجعفر حاء اباکهمو قنبل وابوجعفر ابن کثیر مفرطون ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر نَّسْقِيكُمُورُ ابن كثير تَسْقِيكُمُورُ لَبْنَا ابوجعفر بيُوتا وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُو فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمُو مِنَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لِنَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدربينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَنَّ أَكْلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْنَلِفُ أَلُونُهُ, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ خَلَقَكُمُ وثُمَّ يَنُوفَكُمُ وَمِنكُمُ وَمِنكُمُ وَمَنكُرُو مَن يُردُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ وعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مُروعَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمُ وفَهُمُو فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ اللَّ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ و مِنْ أَنفُسِكُمُ و أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمُّهُ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وبَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُمُ ومِنَ ٱلطَّيِّئَتِ أَفِياً لْبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمُ ويَكْفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُه رِزْفًا مِّنَ ٱلسَّ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ١٧ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ ولَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُ رَأَ هَلْ يَسْتُورُ أَلْكُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكَلَ عَلَىٰ مَوْلَنَهُ أَيْنَ مَا يُوَجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٧٧ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمُ ومِنْ بُطُونِ أُمَّ هَايِكُمُ ولَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَكُمُ وتَشَكُّرُونَ اللهُ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرُتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



صِّرُطِ قنبل بُوتِكُمُ د مُوتِنا بيوتا ابوجعفر الْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ( ) وَأَللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ومِمَّا خَلَقَ ظِللًا وَجَعَلَ لَكُمُ و مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ وسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُو بَأْسَكُمُ وكَذَٰ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ وَكَذَٰ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ ولَعَلَكُمُ وتُسُلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَنْخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ يُعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًاثُمَّ لَا يُؤُذَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمُ, يُسْتَعْنَبُونَ (1) وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ و وَلا هُمُو يُظَرُونَ ١٠٥٥ وَإِذَا رَءَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَا أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمُو قَالُواْ رَبِّنَاهَٰوُ لَآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَا إِلَيْهِ مُٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لِكَ نِهُونَ ١٠٠ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِٱلسَّالُمَّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مِاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَـٰدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمُ وعَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ (٨٠) وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمُ ومِنْ أَنفُسِمٍ مُّ و وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنُولُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ بَيْكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِي ذِي ٱلْقُرْدَا وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفُحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمُ لِعَلَّكُمُ لِعَلَّكُمُ مَّذَكُرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدتُّهُ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ وَكَفِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنْ أَنتَخِذُونَ أَيْمَنَنَكُرُو دَخَلاً يَنْ كُهُو أَن تَكُوكَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُورُونُومُ ٱلْقِينَمَةِ مَاكُنتُهُو فِيهِ تَخْلَلِفُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّاللَّالَّالَ اللَّاللَّا الللَّالَّاللَّا اللَّلْمُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ مُأْمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَنَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَّ عَمَّا كُنتُهُ وتَعَمَلُونَ ﴿ ١٠٠



باق ۔
ابن کثیر
وَلَنَجْزِیرَنَّ
ابن کثیر وابو جعفر
الْقُحُرانَ

يُنزِلُ ٱلْقُدُسِ السَّكثير

وَلَانَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمُ ودَخَلاً بَيْنَكُمُ وفَلَزِلَ قَدَمُ الْعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُ مُره عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا نَشُ تَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُومُو إِن كُنتُمُ وتَعَلَمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمُ ويَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَيُجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمُ وبِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيِعَ مَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْأُنْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَاوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمُو أَجْرَهُمُ و بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرُّءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُر يَتُوكَ لُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَنْنُهُ, عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ, وَٱلَّذِينَ هُمُ, بِهِ عَمُشْرِكُونَ الله وَإِذَا بَدَّلْنَاءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بَلْ أَكْثَرُهُمُور لايعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّي وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ آنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمُ وَنَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِيثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ - إِلَّا مَنْ أُحَرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ إِنَّ لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمُو غَضَبُ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحْبُوا ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْوَكْتِهِ كَالَّهُ الْوَكْتِهِ كَالْتَهِ كَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمُمُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ اللهِ لَاجْرَمَ أَنَّهُ مُو فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنِهَ دُواْ وَصَارُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ الْعَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ



المروز الترابع عشرا

﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفُّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمُ وَلا يُظْلَمُونَ اللهِ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (١١١) وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ ورَسُولُ مِّنْهُمُ و فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمُو ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَهُنَّ أَضْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٠) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ (١١) مَتَكُمُّ قَلِيلُ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قِبْلُ وَمَاظُلَمْنَاهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَمُمُ ويَظْلِمُونَ اللهُ

المَيِّنَةَ اضطِرَ ابوجعفر

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمِنُ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللهُ شَاكِرُا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم الله وَ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا الْجَعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُم بَيْنَهُم ويَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ﴿ أَنَّ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمُو بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمُو فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُو بِدِيِّ وَلَهِن صَبَرْتُمُو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّ بِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ مُو وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُمُومُ عُسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَعْسِنُونَ اللَّهُ

صِّرُطِ

ضِيقِ ابن کثبر



**إِسُّرَآه يلَ** (الموضعين) أبو جعفر



**ٱلۡقُٰرَانَ** ابن کثیر

ر مجر و ویخرج کُلُقَّالهُ ابوجعفر

عَسَىٰ رَبُّكُورُ أَن يَرْحَمَكُورُ وَإِنْ عُدَيُّمُ وعُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِينَ حَصِيرًا ( ۚ إِنَّ هَلَدَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ الْقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمُ وَأَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمُ وَأَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلَامِن رَّبِّكُمُ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا (١١) وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَهَيْرَهُ ، فِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِياْمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ أَقُرا لَكِنْبَكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن صَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (٥٠) وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُ إِلَى قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا (اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ لِّنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَرَادَ خِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَتِكَ كَانَ مُهُمُومَ مَشْكُورًا (١١) كُلَّانُمِدُ هَنؤُلآءِ وَهَنؤُلآءِ مِنْ عَطآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَيِّكَ مَحْظُورًا (اللَّهُ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ وَكُلَّ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنُقَعُدُ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا (17) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا تَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّمُمَا أُفِّ وَلَانَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ١٣٠ وَٱخْفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ١ رُبُّكُرُ وَأَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُرُ و إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ غَفُورًا ١٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّ بِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُو أَإِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ٧٠٠



م أفَّ ابن كثير

خِطَآءَ ابن کثیر خَطَاً

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُوفَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ أَنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ كَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا اللهِ إِنَّ رَبِّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَنَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنُّكُواْ أَوْلَادَكُمُ وَخَشْيَةَ إِمَلَاقِ مِنْ نُرُزُقُهُمُ وَإِيَّاكُورُ إِنَّ قَنْلَهُمُ وَكَانَا خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا (اللهُ وَلَا نَقَتُلُوا النَّفَس الَّبِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ " وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهِدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا الله وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُو وَزِنُوا بِٱلْقُسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ كَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُولَيِّكَكَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (اللهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا (٣) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهَا (١٦)

القُرانِ المعلامة المعلامة المعلومة ال

حَلِيمًا ابوجعفر

أَ • ذَا أَ • نَّا ابن كثير إذَا أَ • نَّا أبو جعفر

ذَالِكَ مِمَّا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿ إِنَّ ۚ أَفَأَصْفَنَكُمُ ورَبُّكُمُ و بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنشَّا إِنَّكُورُ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (اللهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ إِنِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمُ وِ إِلَّا نُفُورًا (اللهُ قُللُّوكَانَ مَعَدُ ، عَالِمَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (الله المُعَلَّمُ الله عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا (الله يُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ وإِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللهُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمُ و وَقُراً وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْا عَلَى أَدْبُرهمُ ونُفُورًا (الله نَحْنُ أَعَادُ رِمَايَسْتَمِعُونَ بِهِ عِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ وَبَحُوى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٠) وَقَالُواْ أَن فَاكُنّا عِظَامًا وَرُفَانًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (ا



لَّبِ ثَتَّمُو ابوجعفر

النَّبِيكِنَ ابن كثير وأبو جعفر

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلَقًا مِمَا يَكَبُرُفِ صُدُورِكُورُ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ وأَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ وفَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمُ و إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ وإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينًا ١٠ زَبُّكُور أَعَلَمُ بِكُورٌ إِن يَشَأْيَرُ حَمْكُورُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمُ وَمَا أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا (0) وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّعِينَ عَلَى بَعْضٍ \* وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ( أَنْ قُلُ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمُومِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِ عَنكُمُ وَلَا تَعْوِيلًا ١٠ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَأَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

الريّا ابوجعفر ابن كثير المُلَيّكُهُ ابن كثير ابوجعفر أرة ينك أحرتين وصلاً ووقفاً

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَنَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةُ مُبْصِرَةً فَظَلَّمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّغَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحَوِّفُهُمُ وَ فَمَا يَزِيدُهُمُ و إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ كَيْ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ عَالْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا (١٠) قَالَ أَرَايْكَ هَنذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنْ أَخَرْتَنِ، إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ. إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُو فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَا قُكُمُ و جَزَاء مُّوفُورًا ﴿ وَاسْتَفْزِرُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ وبِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهُمُ بِغَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمُ و فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (10) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُو سُلْطُ نُ وَكَفَى برَيِكَ وَكِيلًا (اللهِ تَبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ أَإِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمُو رَحِيمًا (١٦)

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَعَلَمُ وَ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّ أَفَأَمِنتُمُ وَأَن يَغْسِفَ بِكُهُ رِجَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ وَحَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُورُ وَكِيلًا (١٠) أَمْ أَمِنتُمُو أَن يُعِيدَكُمُ وفِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ وقَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيجِ فَيُغُرِقَكُمُ وبِمَا كَفَرْتُمُ وَثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُورِ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُناهُمُ ومِن ٱلطَّيْبَاتِ وَفَضَلْناهُمُ وعَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمُ وَفَهَنْ أُوتِيَ كِتَلَهُ ، بِيَمِينِهِ عَأُولَتِيكَ يَقُرُّهُ وِنَ كِتَنَبَهُمُو وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهُ وَمَن كَاتَ فِي هَلْذِهِ أَعْمَىٰفَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۖ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَـ يُرَّةُه وَإِذَا لَآتَغَٰذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُوشَيْئًا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (00)

719

وَقُرَانَ قُرَانَ ابن کثیر

ٱلْقُرَانِ ابن کثیر

وَنَـاآءَ ابوجعفر

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفُكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُسُلِنَا أَوْلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (٧٧) أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُذْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطَننَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا (٥) وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءً وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا إِجَانِيهِ أَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمُ وأَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا (١٠٠) وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مُومِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨)

رْحْمَةً مِن رَبِكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ ولِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهُ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلِ فَأَبَى أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِن لَكَ حَتَّى تُفَجِّر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُمِن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهُ رَخِلَالُهَا تَفْجِيرًا (١٠) أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلْتِكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِٱلسَّمَآءِ وَكَن نُوْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْمَا كِئْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا اللَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُو أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَ أُنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُو مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (أ) قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا (1)

القران (الموضعين)

كِسْفًا ابن كثير

قال ابن کثیر الْمُهْتَدِ أَوْذَا أَوْنَا ابن كثير إذا أَوْنَا ابوجعفر الإجعفر المُوّا

رَبِي فَسُلُ ابن کثیر (الموضعین) ابو جعفر هَــُـوُّلاّءِ إِلَّا قنبل وابو جعفر

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُتَدِيِّ وَمَن يُصْلِلُ فَلَن يَحِدَ لَهُمُ وَأُولِيّاءَ مِن دُونِهِ - وَنَعْ اللَّهُ مُرُهُمُ و يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَلَى وُجُوهِهمُ وعُمْيًا وَبُكَّمًا وَصُمّاً مَّأُونِهُمُ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْنَهُ مُو سَعِيرًا (٧٠) ذَلِكَ جَزَآ وُهُمُ و بِأَنَّهُمُ وكَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَ وَذَاكُنَّا عِظْمًا وَرُفَناً إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (١٠) ﴿ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَى أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمُو وَجَعَلَ لَهُمُودَ أَجَلًا لَّارَسَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَوْ أَنتُمُ و تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُمْ مُوخَشَيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَاينتِ بِينَنْتِ فَسُعُلْ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ إِذْ جَآءَ هُمُ و فَقَالَ لَهُ وَفَرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا (١٠٠) قَالَ لَقَدْ عَامْتَ مَا أَنزلَ هَنُولُا وَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكِفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهُ فَأَرَاد أَن يَسْتَفِزُهُمُ و مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا (١٠٠١) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عليني إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَا خِرَةِ جِنْنَا بِكُورُ لَفِيفًا (١٠٠)

وَقُرَانًا



وَ بِالْحُقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحُقّ نزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقَرَأَهُ,عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ اللَّهُ قُلْءَ امِنُواْ بِهِ مِ أَوْلَا تُوْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ مِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهُمُ يَخِرُُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَيّنَالَمَفْعُولًا (٧٠٠) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمُ خُشُوعًا ١٩ (١٠٠) قُلُ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوْ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُ أَلُّ إِلَّهُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِرُهُ تَكْبِيرًا ١٠٠٠

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا الْ قَيْمَ اللَّهُ وَلُمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا اللَّهُ وَيَبْشِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَيَعْمَلُونَ الْمُعْمُونَةُ وَيُبْشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ لَكُمْ مُواَعْمُونَ اللَّهُ وَلَمُنا اللَّهُ وَلَدًا الْأَنْ وَلُمُنا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَدُا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَا الْكُولُونُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيدُ لَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْحَلَقِينَ اللَّهُ الْعَلَى الْحَلَالُ الْعَلَيْ الْعَلَى الْحَلَيْدِ لَا اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَيْدُ لَا اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَّالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَّالْعُلِيْلِيْ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَالْعُلِيْلُولِ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَ

مَّا لَمُهُمْ بِهِ عِمِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِ هِمُّوكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخَرُّجُ مِنْ أَفْوَاهِ فِهُمُّ وإِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمُ وإِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُوْ وَأَيُّهُمُ وأَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايْتِنَا عَجِبًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَاءَ اِيْنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهِيِّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَكَ الْ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَا نِهِمُ وفِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمُ ولِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبَثُواْ أَمَدًا اللَّ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ, وِٱلْحَقُّ إِنَّهُمُ وفِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَيِّهِمُو وَزِدْ نَكُهُمُو هُدَّى اللَّ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُو إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ - إِلَاهَ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (اللهُ هَنُ وُلاَءِ قَوْمُنَا أَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَ أَمُّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُو بِسُلْطَكِنِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠٠

وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُمُ ومِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّي لَكُورُ مِنْ أَمْرَكُورُ مَرْفِقًا الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَرَّورُ عَن كُهْفِ هِمُو ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرِضُهُمُ وذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمُ وفِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّةُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٧١ وَتَحْسِبُهُمُ وأَيْقَ اطْأَ وَهُمُ رِرُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ وِذَاتَ ٱلْمِمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُمُو بَسِطٌ ذِراعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَلَعْتَ عَلَيْهُمُ ولُوَلَيْتَ مِنْهُمُ و فِرَارًا وَلَمُلِّنْتَ مِنْهُمُ وَرُغْبًا اللهِ وَكَنْالِكَ بَعَثْنَاهُمُ و لِيَتَسَآءَ لُواْ بَيْنَهُمُّ وَقَالَ قَآبِلُ مِنْهُمُ وكَمْ لِيِثْتُمُّ وَقَالُواْ لِيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُو فَا أَبْعَثُواْ أَحَدَكُمُ و بُورِقِكُمُ وهَنذِهِ - إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزَّكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ وِبِرْزَقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ وأُحَدَّانَ إِنَّهُمُ وإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو ويرْجُمُوكُمُو أَوْ يُعِيدُوكُمُ دِفِي مِلَّتِهِمُ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا ٣٠٠

مِرْفَقًا ابن کثیر (۱۹۵۵)

ٱلْمُهَتَّدِ ابن کثیر وَتَحُسِّبُهُمُّ و ابوجعفر

> رُعُبُا لِمِثْتُمْوُ (الموضعين) ابو جعفر

أعثرْنا عَلَيْهِمُ ولِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ وأَمْرَهُمُ وفَقَالُواْ آبْنُواْ عَلَيْهِمُ وَبُنْيَكُنَّا رَّبُّهُمُ وأَعْلُمُ بِهِمْ وقَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أُمْرِهِمُ ولَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِمُ ومَسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُ مُو كَلْبُهُمُو وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُ وَكَلْبُهُمُ ورَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمُ وكَلْبُهُمُ وَكُلْبُهُمُ وَقُل زَبِّي أَعْلَمُ بِعِنَّةِ بِهُ ومَا يَعْلَمُهُمُ و إِلَّا قَلِيلُ فَلَاتُمَارِ فِيهِمُ و إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مُر مِنْهُمُو أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَمُدِينِ، رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدُا اللهُ وَلِيثُواْ فِي كُهْفِهِمُو تُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا وَ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ ، غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مُو مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَلَى اللَّهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ كُ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَ لِيهِ ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلْتَحَدًا

م دين على والمنافعة المنافعة المنافعة

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ وِبِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم رَثُّويدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ اللهُ نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ١١ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمْرُ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ وسُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( ) أُولَيِّكَ لَمُمُ وجَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فيهاعلى ٱلأرابِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (١) ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمُ ومَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَالَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِرِمِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهُزا (٢٠) وَكَابَ لَهُ، ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا

شِيَابًا مُتَّكِينَ ابوجعفر الوجعفر

أُكُلها ثُمْرُ أبوجعفر أناً ابن كثير الوجعفر وصاد ووقفا أنا وصاد ووقفا البن كثير ابن كثير البن كثير البن كثير

فِيكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ، وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَذِهِ ع أَبَدًا الا ومَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا (٥٠) قَالَ لَهُ, صَاحِبُهُ، وَهُو يُحَاوِرُهُ، أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٠٠ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ - أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣) فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ عَنْ يُرامِّن جَنَّاكِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ مَا قُوهُاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطُلَبُ اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ وَفَأَصِّبَ يُقَلِّبُ كَفَيِّهِ عَلَى مَاأَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِي أَحَدًا (اللهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا (١٠) هُنَالِكَ ٱلْوَكْنيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوا بَاوَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَٱصْرِبْ هُمُ وَمَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايَهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ وَلَا لَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَذَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّاللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَيْقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَنُومَ نُسُيِّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمُ وَفَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ وأَحَدًا ( ) وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَاكُمُو أَوَّلَ مَرَّةً بِلْ زَعَمْتُمُو أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُورُ مَوْعِدًا اللَّ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَّلُنَنَا مَالِ هَنَذَا ٱلْكِتَابِ لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُ ، أَفَنَتَّخِذُونَهُۥوَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ ولَكُمُ وعَدُوُّكُ بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ إِنَّ ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمُّ وخَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمُ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مُر فَدَعَوْهُمُ و فَامْ يُسْتَجِيبُواْ هُمُ وُوجَعَلْنَا بِينَهُمُ ومُوبِقًا (٥) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُمُ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (اللهِ

ئُسُيَّرُ ٱلْجِبَالُ ابن کثیر

لِلْمَلَيْكَةُ الْمِكْتِكَةُ الْمِكْتِكَةُ الْمِكْتِكَةُ



أَشْهَادُنْهُمُّهُ كُنتَ أبوجعفر اًلْقُرَانِ ابن کثیر

قُبُلًا ابوجعفر

وُ اخِدُهُمُو يُؤاخِدُهُمُو أبوجعفر

ا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ وإِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ وسُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُحَدِّلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُواْءَايَىتِي وَمَاأَنذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ وَهُنَ وَمَنْ ٱَظْلَهُ مِمَّن ذُكِّرَ بَايَنتِ رَبِّهِ عَاَّعْرَضَ عَنْهَا وَيَسَى مَاقَدَّمَتْ **يِكَاهُ** إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ و أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمُ وَ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذَّا أَبَدًا ﴿ أَن وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَو يُوَاخِذُهُمُ رِبِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَّ بَلِ لَهُ مُو مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمُ وِلَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلِّكِهِمُ و مَوْعِـدًا (٥٠) وَإِذْ قَالَــمُوسَىٰ لِفَتَـنهُ لَا أَجْرَحُ حَتَّى أَبِّلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا (٥٠) فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذُسِبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا (اللهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْذَانَصَبَا (١٠) قَالَ أَرَايْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا اللهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ عَ فَأُرْتَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا (١٠) فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِنَاءَ الْيُنْهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ وَاللَّهُ مَا لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ١٠٠٠ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٦) وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَالَة تُحِطُّ بِهِ عَنْبُرًا (٧٧) قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٨) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَكَنِّي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (١٦) فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهُ أَقَالَ أَخَرَقُهُ ] لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَأَلُمُ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِن قَالَ لَا نُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٠) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلُامًا فَقَنْلُهُ, قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيًّا ثُكُرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أرَّ يُتَ ابن كثير

نَبْغ ع تُعلِّمن و وصاد ووقفا (الموضعين) ابن كثير

سَتَجِدُ فِی تَسْعُلْنِی ابن کثیر

ئُوَّاخِذْنِي عُسُرًا ابوجعفر أُنْكُرًا ابن كثير المناسبة الم

لَـُخِذِٰتَ ابن کثیر

سكفينكة ابوجعفر يُبدلهما ابن كثير رحمًا ابوجعفر

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١٠ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ٧٥٧) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنيا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وصَبْرًا (٧٧) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ رَمَلِكُ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧١) وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنًا وَكُفْرًا (٧٧) فَأَرَدْنَا أَن يُبِيِّلُهُمَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لُّهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزهُ مَا رَحْمَةُ مِن زَّبِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايِّ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا الله

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ. فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَٱنَّبُعَ سَبَبً حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴿٣٣﴾ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن لْنَجِذُ فِهِمُ وحُسْنًا اللهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ ع فَيُعَذِّ بُدُرِعَذَ ابًا فَكُول (٥٥) وأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ رَجَزَاءُ ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ. مِن أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ مُنْ أَنَّعُ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعُل لَّهُمُومِن دُونِهَاسِتُرًا (٧٧) كَذَلِك وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا (٨٨) ثُمَّ أَبُّعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (١٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ مُنَدُّا الْ اللهِ قَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُور وَبَنْهُمُ ورَدْمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَكَيْبِ قِطْرًا (1) فَمَا أَسْطَ عُواْ أَن يَظْهِرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبًا (1)

حَمْيَةِ ابوجعفر

ابن کثیر ابن کثیر ایسرا ابو جعفر

اُلسَّدَّيْنِ ابن کثیر

سَدُّا مَكَّنَنِي ٱلصُّدُفَيْنِ ابن كثير

و دوني ابن کثیر

يخسبُونَ ابوجعفر

ء و نزلاً ابو جعفر

قَالَ هَنذَارُحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعُدُرَبِّي جَعَلُهُ، دَكَّا حَقًّا ﴿ اللَّهِ ﴾ وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمُ ويُومَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فِحَمَعْنَاهُمُ وَجَمْعًا ﴿ ٥٥ ﴾ وَعَرَضْنَاجَهُمْ يَوْمَ إِذِ لِلْكُنفِرِينَ عَرْضًا ﴿ ١٦) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمُ وفِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ ١٠ اللَّهِ مِن الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ ١٥ ۚ قُلْ هَلْ نُنْيِّنُكُم مِ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمُ وفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ ويَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ و يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِايَنتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ ع فَخِطَتْ أَغَمَالُهُمُ وَفَلَا نُقِيمُ لَمُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنَا ١٠٠٠ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَاتَّخَذُواْءَايَنِي وَرُسُلِ<mark>ي هُزُوًّ</mark>ا ﴿ ۚ ۚ ۚ إِنَّٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَلْتِ كَانَتُ لَمُمُ وجَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فَهَالْاَيَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (٢٠٠٠) قُللَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن لَنفَدكُلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدا (١٠٠٠) قُلْ إِنَّمَا أَنَا ْبَشَرٌ مِّفْلُكُو ويُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُكُورُ إِلَهُ وَحِدُّهُمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَيْلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عِلَّحَدًا

نَ ذِكْرُرُ مُتِ رَبِّك عَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ مِنِدَاَّةً خَفِيتًا (اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيًا اللهُ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ اللَّهِ يَرِثُني وَيُرثُ مِنْءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَـُزُكَرِيَّا إِنَّانْبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ، يَعْيَىٰ لَمْ بَعْفَ لَهُ, مِن قَبْلُ سَمِيًّا (١) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُكُمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِ عُتِيبًا ﴿ فَالْكَذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكَ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِيِّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكُ أَلَّا تُكُلِّمُ ٱلنَّاسِ ثُلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ع مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمُ وأَن سَبِحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا اللهُ

کُّهٔیکِّعَضَّ ابوجعفر ابوجعفر ورَآءِی ابن کثیر

> لِی ابن کثیر

كِتَابَ بِقُوْ وَوْءَاتِينَاهُ ٱلْحُكُم صَبِيَّ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَابَ تَقِيًّا ﴿١٦﴾ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ كُن جَبّارًا عَصِيًّا ﴿ " وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيّا الله وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِسْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقيًا (١٠) فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمُ وجِحَابًا فَأْرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسُويًا (١١) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ نِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ اللهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِتًا ﴿ فَالْتَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنْمُ وَلَمْ يَمْسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (١١) قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ, عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا أَوْكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا (اللهِ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذُتُ به عَكَانًا قَصِيتًا (١) قَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعَ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَنْدَاوَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا (17) فَنَادَ مِنْهَا مِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا (٣٠) وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نَسَّقُطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٠١﴾

المنتخب وأبو جعفر

مَن تَحْنَهَا ابن کثیر

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرَى عَينَآ فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا (٣) فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُةً ، قَالُواْ يَكُمْ زِيدُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْكًا فَرِيَّا اللَّهِ يَنأُخْتَ هَنرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٧٧) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ فَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَمْنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلْنِي نَبِيتًا (١٦) وَجَعَلَني مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ ۖ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيّا ﴿٣٦﴾ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٣﴾ مَاكَانَ بِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبْحَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُكُن فَيَكُونُ ﴿ ٢ ۖ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُور فَأُعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَ ۚ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَّشْهَدِيَوْ مِ عَظِيمٍ ﴿ أَسْمِعْ بِهِمُ و وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

نِبُيتًا بن کثیر وابو جعفر

صرطً قنبل

نِيليًّا ين كثير وابو جعفر (كل المواضع) ابو جعفر صرطًا قنال

> رَجِي ابن کثیر نبیاً

نبياً نبياً (الموضعين)

وَأَنذِ رَهُمُو بَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمُو فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ وِلَا يُؤْمِنُونَ (٣٨) إِنَا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٢٦) وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ ، كَانَ صِدِّيقًا تَبِيتًا اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا (اللهُ يَعْلَبُ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَويًا النَّ يَاأَبُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ﴿ إِنَّ يَالَبُ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا (اللهُ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَابُرُهِيمُ لَين لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (١) وَأَعْتَزِلُكُمُ مُووَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا اللَّ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (١٠) وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ ولِسَانَ صِدْقِ عَلِيتًا (1) وَٱذْكُرْ فِيٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُۥكَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا تَبِيتًا ۞

نبِ الطُّورِ الْأَنْمُن وَقِّرُ بُنَّهُ نَجَّا رَّحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ نَبِيتًا (٥٠) وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَنِعِيلَ إِنَّهُ,كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيتًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوهِ وَكَانَ عِندَرَيْهِ ، مَرْضِيًّا ١٠٠ وَأَذَكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدريسَ إِنَّهُ رَكَانَ صِدِيقًا نَّبِيتًا ﴿ ﴿ أَنَّ وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أَنَّ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ومِنَ ٱلنِّبِيِّعِينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوج وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةٍ بِلُومِمِّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَنَا إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِمُ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجِّدًا وَبُكِيًا ١٩ (٧٠) ﴿ فَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمُ و خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوٰتِ فَسُوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ٥٨) إلَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعِيلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا (٥٥) جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ,كَانَ وَعْدُهُ,مَأْنِيًّا ﴿ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالْغُوَّا إِلَّا سَلَامًا ۗ وَلَهُمُ ورِزْقُهُمُ وفِيهَ ابُكُرَةً وَعَشِيًّا اللَّهُ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَنَّزُلُ إِلَّا مِأْمُو رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكُ نَسِيًّا ﴿٣٦﴾

بُبِيًّا (كل المواضع) ابن كنبر وابو جعفر

النَّبِيَّيَنَ ابن كثير وابوجعفر و إِسْرَدَ ويلَ ابو جعفر



يدخلون ابن كثير وابو جعفر أُوذَا ابن كثير مُثُ مُثُ يَذَكُر ابن كثير وأبو جعفر ابن كثير وأبو جعفر

رَّتُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرِ لَعِبَدَتِهِ ء هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ, سَمِيًّا ﴿ إِنْ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَن فَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (00) أُوَلَا يَذْ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُ مُوحُولَ جَهَنَّمُ جُثِيًّا ١٧ مُمُ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ وأَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عُنِيًّا اللهُ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ وأَوْلَىٰ بِهَا صُلِيًّا (١٠) وَإِن مِنكُمُ وإِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ﴿ ثُمُّ نُنَجِّى اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَ الْجِيْتَا ﴿ إِنَّ الْتَلَىٰ عَلَيْهِ مُوءَ ايَنْتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مِّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٧٠ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنِ هُمُ وأَحْسَنُ أَتُثَا وَرِيًّا ﴿ اللَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرِّحْمَنُ مَدًّا ﴿ عَنَّ إِذَا رَأُوْاْمَا نُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ۚ ۚ وَيَربِيُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـتَدُوْاْ هُدُّيٌّ وَٱلْبَقِينَةُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَيْكَ ثُواَبًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (٧)

مُّقَامًا وَرِءْ يَا ابن كثير

أَفَرَءَ يْتَ الدري

كَفَرَ بِعَايَٰدِينَا وَقَالَ لَأُو تَينَ مَا لَا وَوَلَدً ٧٧) أَطَلَعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ أَتَّخَذُ عِندَ ٱلرَّحْيَنِ عَهْدًا ١١٧٧ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا (٧٧) وَنَرَثُهُ. مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةُ لَيَكُونُواْ لَمُهُمْ وِعِزًا اللهُ كَالْأَسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ, وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ وضِدًّا ( اللهُ الْمُرْتَرُ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُزُهُمُ وَأَزَّا (٣٠) فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُّ وإِنَّمَانَعُذُ لَهُمُ وعَدًّا (١٨) يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدًا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَعِند لرَّحْنَنِ عَهْدًا ٧٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْنُ وَلَدًا ١٠٠ لُقَدُ عَثْمُ وشَيْعًا إِذَا ﴿ ﴿ يَكَادُ ٱلسَّمَوٰ اِتُّ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدَّا ﴿ أَأَن دَعُواْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدَا ال وَمَايِنَبِغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنْجِذُ وَلَدًا (١٠) إن كُلُّونِ في السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا اللهِ وَعَذَهُمُ وعَدَّا اللَّ وَكُلُّهُمُ وَالِّيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ فَرَدًا ١٠٠٠

تَكَادُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لرَّحْنَنُ وُدًا ﴿ أَنَّ فَإِنَّمَا يُسَرِّنِكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمَالُّدًا ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُ مُو مِن قَرْنِ هَلْ تُعِشُ مِنْهُمُ ومِنْ أُحَدٍ أُوْ تَسْمَعُ لَهُمُ ورِكُزًا ﴿ لَّهُ مَاأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى (١٠) إِلَّا نُذُكِرَةً يَغْشَىٰ ( ) تَنزيلًا مِمِّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ( ) لرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ۖ لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي زُّض وَ مَا يَنْهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرِيٰ ﴿ ۚ ۚ وَإِن تَجْهُرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ مُسْنَى ﴿ ﴾ وَهُلُ أَتَىكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ ﴾ إِذْ رَءَ انَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لِّعَلِّيءَ الِيكُورِ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى اللَّهُ الل إِنَّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِ ﴿ ١١)

أَنِيَّ ابن كثير وابو جعفر

ٱلْقُرَانَ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوةَ لِنِكْرِى ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالنَّهُ أَ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَكُ فَتَرْدَىٰ ١٠٠ وَمَاتِلُكَ بيمينِكَ يَنمُوسَيْ (١) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكُّو أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿٧٧﴾ قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوسَىٰ (٨) فَأَلْقَ نَهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (١) قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١١) النُرِيكَ مِنْ اَيْتِنَا ٱلْكُبْرِي (١٠) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَيْ (١٠) قَالَ رَبّ أَشْرَحْ لِي صَدّرِي (1) وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي (0) وَأَحْلُلُ عُقْدَةُ مَن لِسَانِي (٦) يَفْقَهُواْقُولِي (٧) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنْأُهْلي (١٥) هَرُونَ خِي (١) أَشْدُدْ بِهِ مَ أَزْرِي (١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (١) كَيْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابِصِيرًا ﴿ وَالْ قَلْمُ أُوتِيتَ سُؤِّلُكَ يَنمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدْمَنَنَاعَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٣)

لِذِكْرِي ابن كثير

> مِن ابو جعفر

لِي أَخِيَ ابن كثير

فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمُ وعَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْفَيْمِ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا " فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُوسَىٰ اللهُ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَينِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ أَذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَعَى اللهُ فَقُولًا لَهُ، فَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلُّهُ, يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ إِنَّ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ الله عَنَا بَنِي إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئُنكَ بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتَوَلِّي ﴿ اللَّهِ عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى ﴿ فَال رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى ﴿ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ كُا مُعْمَا مِا

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٧٧﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِهِ

فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُقٌ لِي وَعَدُقٌ لَّهُ وَٱلْفَيْتُ

عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي (٢٨) وَلِنُصِنَعَ عَلَى عَينِي (٣) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ

قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَتِي فِي كِتُنَبِّلَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَي (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمُ وفِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرِجْنَابِهِ ءَأَزُوزَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّىٰ (٥٠) كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمُ وإِنَّافِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ (٣٠) ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِهَانُعِيدُكُمُ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمُ وِتَارَةً أُخْرَىٰ ( اللهِ ) وَلَقَدُ أَرْيْنِكُ ءَايْتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي (٥٠) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ (٥٠) فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَٱجْعَلْ بَيْنَنَاوَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بَغَنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَى (٧٧) قَالَ مَوْعِدُكُمُ ويَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى (٨٥) فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجَمَعُ كَيْدُهُ, ثُمَّ أَتَى (٥٠) قَالَ لَهُمُو مُوسَىٰ وَيُلَكُمُ وِ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فِيسْحَتَّكُمُ وِبِعَذَابٌّ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُمُ وَبَيْنَهُمُ وَأَلْسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿١٦) قَالُواْ إِنَّ هَلَا بِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُمُو مِنْ أَرْضِكُمُ وبِسِحْرِهِمَا ويَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ١٦ ۖ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ وثُمَّ أَثْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ



نُخُلِفُهُ ابوجعفر

إِنْ هَالْدَآنِ ابن كثير لَّلُقَفُ البزي

ءَ امَنتُمُ قنبل قنبل

مِن أبو جعفر

یاً ته ا ابن کثیر یاته ع ابو جعفر

قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٤﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمُ وَعِصِيُّهُمُ ويُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ وأَنَّهَا تَسْعَىٰ (٥٠) فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ (٦٦) قُلْنَا لَا تَحَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧٧﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نُلَقِّفُ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ﴿ فَأَلْقِي ٓ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْءَامَنَابِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٦٠ قَالَءَاْمَنتُمُولُهُ, قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُهُ وإِنَّهُ ، لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱللِّيخِ فَالْأُقَطِعَ ﴾ أَيْدِيكُمُ و وَأَرْجُلَكُمْ رِمِنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِبَتَكُمُ وفِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴾ قَالُواْ لَن نُؤْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِن ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍّ إِنَّمَا لَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ١٧ ﴾ إِنَّاءَامَنَا بِرَبَّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطْنِينَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٠﴾ إِنَّهُ, مَن يَأْتِ رَبُّهُ, مُخِرمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٧ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ ١٠٤ كَنْتُ عَدْنِ تَغْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكِّي (٧٠)

وَلَقَدْ أَوْحَيْمَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمُ وطَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسُا لَا يَحْنَفُ دَرِّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧ فَأَنْبَعَهُمُ وَفِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَفْشِيمُ مُ ومِ الْيَمِ مَا غَشِيمُ مُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿٧٧﴾ يَنِنِي إِسْرَتِهِ يِلَ قَدَّ أَنِعَيْنَكُور مِنْ عَدُوِّكُور وَوَعَدْنَكُور جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُو وغَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٧٠ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ آهَتَدَىٰ ﴿ ﴿ فَهَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ (١٨) قَالَ هُمُ وَأُولَآءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿٢٨﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدَّ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا اللهُ السَّامِرِيُّ اللهُ الله قَالَ يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمُ ورَبُّكُمُ وعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمُ وأَن يَحِلُّ عَلَيْكُمُ وغَضَبٌ مِن زَّبِّكُمُ وفَأَخْلَفُتُمُو مَوْعِدِي (٥٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ (١٠)

إِسْرَة بلَ وَوَعَدْنَكُمْرُو ابوجعفر



بِمِلْكِنَا

تَنَیِّعَنِ،
وصلاً ووقفا
ابن کثیر
ابوجعفر
براسی
ابن کثیر
ابن کثیر

فَأَخْرَجَ لَهُمُ وعِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنَدَا إِلَهُ كُمُ و وَإِلَاهُ مُوسَىٰ ﴿٧٧ فَنَسِيُّ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمُ وقَولًا وَلَا يَمْلِكُ هُمُمُ وضَرًّا وَلَا نَفْعًا ( ) وَلَقَدْقَالَ لَهُمُ و هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمُ وبِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْنَ فَٱلَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّيْنَامُوسَىٰ ( ) قَالَ يَنْهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمُ وضَلُّواْ أَلَّا تَتَّبِعَنَ عَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (١٠) قَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِزَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْلِمِرِي (١٣) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلُفُهُ وَٱنظُر إِلَى إِلَاهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفُّٱلْنُحْرِقَنَّهُ,ثُرَّلْنَسِفَتْهُ,فِي ٱلْيَرِنَسُفًا ١٠٠ إِنْكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنْهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠٠

تُخْلِفُهُ و ابن کثیر آنحرِقَنَّهُ و ابن جهاز آنحرُقَنَهُ و آنحرُقَنَهُ و

كَنَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ ١٧ مُّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ وِزْرًا (٨٨) خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمُ ، يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ خِمْلًا (١٠) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرُقًا اللهُ يَتَخَفَّتُونَ يَنْنَهُمُ وإِن لِيَثْتُمُ وإِلَّا عَشْرًا (١٠) نَعْنُ أَعْلُمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمُ وطَرِيقَةً إِن لِّبِثْتُمُو إِلَّا يَوْمًا ١٠٠١ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا النَّ يُومَيِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (٥٠٠) يَوْمَبِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا الله يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع عِلْمًا اللَّ ﴾ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا (١٠٠٨) وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَغَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١٠٠ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمُ ويَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَكُمُ وذِكْرًا ١٠٠

وزرًا

لَّيْشُمُو (الموضعين) أبو جعفر



يَخَفُ فُرَانًا ابن كثير **بِٱلْقُرَانِ** ابن کثیر

لِلْمُلَّيِّكَةُ ابوجعفر

وَأَنَّكَ ابن كثير وابو جعفر

فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَرْمًا ١١١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (١١١) فَقُلْنَايِنَادَمُ إِنَّ هَنَدًا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْحَى (١١١) فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَعَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَمْلِيُ (١١١) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُثَمَا سَوْءٌ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَعَصَىٰءَادُمُ رَبُّهُۥ فَعَوَىٰ ﴿١١٨) أَجْنَبُكُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ ولِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ ومِنِّي هُدَى ١٠٠٠ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُكُاكَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ﴿١٦١) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُعْمَىٰ (١٢٢) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١٣٦)

قَالَ كَنَالِكَ أَنْتُكَ ءَاينتُنَا فَنُسِينَما وَكُنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيَى (١٢٥) وَكَنَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَيْتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١٠٥٥ أَفَلَمْ يَهْدِ هُمُ رَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ وِمِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى (١١٧) فَأُصْبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَأْ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٦٨ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ - أَزْوَجًا مِنْهُمُ و زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمُ وفِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللَّهِ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطِيرُ عَلَيْهِ لَا نَسْعُلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَزُرُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى السُّ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَ ابِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهِمُ رِبَيْنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ إِنَّ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُمُ وِبِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ -لَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَخْزَى الله قُلْكُلُّ مُّرَيِّضٌ فَرَبَضُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَّىٰ الْمُعَالَىٰ

یاً نیمهٔ و ابن کثیر یاتیمهٔ و ابن وردان

الصِّرُطِ



أَقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ وِفِي غَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْنِيهِ مُومِن ذِكْرِ مِّن زَّبِهِ مُ و مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ ١٠ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمُّ ووَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَانَدَا إِلَّا بِشُرُّ مَّثُلُكُمُ وَأَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمُو تُبْصِرُون اللهِ قُل رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ بَلْقَالُواْ أَضْغَنْثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفۡتَرَٰىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بَايَةِ كَمَا أُرۡسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ الله مَاءَامَنَتْ قَبْلُهُمُ ومِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهِ أَفَهُمُ ويُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَا أَرْسِلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُّ وفَسَّتُوا أَهْلَ ٱلذِّكِيرِ إِن كُنتُ مُولَاتَعُ لَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلْنَهُمُ وِجَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمُّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَينَنَهُمُ وَوَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ لَقَدْأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ وكِتَبَا فِيهِ ذِكْرُكُمُ أَفَلا تَعْقِلُوك 🕦

فسكُوا ابن كثير

حَصِيدًا ابو جعفر

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةُ وَأَنشَأْناً بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (١١) فَلَمَا أَحَسُواْ بِأَسْنَا إِذَا هُمُ ومِنْهَا يَرَكُضُونَ (١١) لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتَرِفْتُمُ وفِيهِ وَمَسْدِكِنِكُمُ ولَعَلَّكُمُ و تُشَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويُلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُونهُمُ وحَتَى جَعَلْنَهُمُ وحَصِيدًا خَيْمِينَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ لَوَ أَرَدُنَا أَن تَنَّخِذَ لَمُوا لَا تَحَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ۖ كُلَّ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَهُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِ أَتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ ويُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُلَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنَّا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٦ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ ويُسْتَكُونَ ١٦ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الِهَ أَ قُلْ هَا تُواْ بُرُهَا نَكُرُ مِن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلَي بَلَأَ كُثَرُهُ مُورِ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْقَ فَهُمُ ومُعْرِضُونَ الله

ابو جعفر ابو جعفر ۱۳۳۳ ابن کشیر ابن کشیر

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَتَّكَذَالرَّ مَن وَلَدَأْسُبُحَنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونِ اللهِ اللهِ مِسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُمُو بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُمُ رِمِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ وَإِنِّ إِللَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ تَعَزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَٰ لِكَ نَجْرَى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ أُوَلَمْ يَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّا رَبُّقًا فَفَنَقْنَاهُمَأَ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (٣) وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمُ و وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَمُهُ يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مِّعْفُوظَ ۖ وَهُمُ وعَنْ ءَايِنِهَا مُعْرِضُونَ (٣) وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَإِيْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةً ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمُ وِإِلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَّيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٠)

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ ووَهُمُ وبِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمُ وكَ فِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ و ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمُ وَلَا هُمُ رِينُصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِمُ رِبَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمُ وفَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمُو يُنظَرُونَ اللهُ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُ و مَاكَانُواْ بِهِ = يَسْنَهُنِهُ وَهُوبَ اللَّهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ مِ إِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمُ وَعَن فِكِر رَبِّهِ مُومُعْرِضُون ﴿ اللهُ أَمْ لْمُمُر عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمُ ومِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمُ وَلَا هُمُ ومِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّ مَنَّعْنَا هَلُؤُلاءَ وَءَابَآءَ هُمُ رحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يَرَونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللهِ

آسیم نیستهزون ابه جعفر مثقال ابن کثیر من ابوجعفر وضعًاء قنبل قنبل

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمُ وبِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَين مَّسَّتَهُ مُر نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُولِنَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (أَنَّ وَنَضَمُّ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّاتُهُ وَذِكْرًا لِلْمُنَقِينَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (اللهُ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنَزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَلْذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُورَهُمَّا عَكِمْفُونَ أَنْ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ أَنْ قَالَ لَقَدْ كُنْتُهُو أَنتُهُو وَءَابَآؤُكُمُ وِيضَكَالِ مُّبِينِ (١٠٠ قَالُوا أُ أَجِئْتُنَا بِٱلْحُقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ قَالَ بَل زَّبُّكُور رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُورِمِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ الله وَتَأَلَّه لِأَكِيدُنَّ أَصْنَاهُكُور بَعْدَأَن تُولُّوا مُدْبِرِينَ الله

فَجَعَلَهُمُورُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّمُمُولَعَلَّهُمُو اِللَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَا إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمُ ويُقَالُ لَهُ وإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَشْهَدُونَ اللَّهُ قَالُواْ عَالْمَا فَعَلَّتَ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَبِإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمُ مُو هَلْذَا فَشَكُلُوهُمُ وإِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمُو فَقَالُواْ إِنَّكُمُ وأَنتُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ أَكُسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ ولَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنُؤُلِآءِ يَنْظِقُونَ 🔞 قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمُ مُ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمُّ أُفِّ لَكُور وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمُ رِإِن كُننُمُ فَلِعِلِينَ ﴿ ١٧﴾ قُلْنَا يُكِنَا زُكُونِي بَرْدَا وسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٨) وَأُرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَالْحَيْنَا لَهُ وَخَيِّنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلُّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧)

ء أنت ابن كثير

فَسَلُوهُمُ و ابن كثير

أُفَّ لَكُمُو

ايمة الم

وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِمُ وفِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَا عَدِينَ اللهُ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ مُكُمَّا وَعِلْمًا وَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ إِنَّهُمُ و كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴿٧٣﴾ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ، مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٤) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأُسْتَجَبْنَا لُهُ، فَنجَيْنَهُ وَأُهُ لَهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْقُوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينتِنَا إِنَّهُمُ وكَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمُ و أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُدِ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ وشَاهِدِينَ ٧٧ فَفَهُمَنَاهَا شُلِيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأُوسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَنْعِلِينَ اللهُ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمُ ولِيُحْصِنَكُمُ ومِنْ بَأْسِكُمُ و فَهَلْأَنْتُمُ وشَاكِرُونَ (٧٧) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَسُرِكُنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

لِنُحْصِنَكُمُ, ٱلرِّيكُحَ ابوجعفر



وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمُ رَحَنفِظِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٨) فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِدِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ. وَمِثْلُهُمُ ومَعَهُمُ ورَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِيدِينَ ﴿٨٦) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِينَ (٨١) وَأَدْخَلْنَاهُمُ وفِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمُ ومِن ٱلصَّكِيحِينَ (٥٥) وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنُ ٱلظَّالِمِينَ (١٦) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَجَيَّنْكُ مِنَ ٱلْغَيِّهِ وَكَذَالِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَزَكَرِيّاءَ إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٨٨) فأستجبنا لهُ ووهبنا لهُ يخين وأصلحن لَهُ, زَوْجَهُ إِنَّهُمُ, كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلِشِعِينَ (١٨)

وَٱلَّتِي أَحْصَىٰنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَ هَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَلَذِهِ -أُمَّتُكُمُّهِ أَمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمُ وَأَعْبُدُونِ (١١) وَتَقَطُّعُواْ أَمْرَهُمُ رَبِيْنَهُم مَ أَيْنَهُم وَكُلِّ إِلَّهُ مَا رَجِعُونَ اللَّهُ مَا رَجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُو مُوْمِنُ فَكَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالُهُ وَكُلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَحَكُرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّكُ النَّهُمُ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا فُلِحَتَّ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمُ رِمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهِ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوْيَلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ السَّالِنَّكُمُ, وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصِبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمُو لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَا لَوْكَانَ هَنُولُآءِ وَالِهَةُ مَّاوَرِدُوهِ أَوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ (١٠) لَهُمُ وفِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ وفِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم رمِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَيِّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهِ

و المحتُّ فُلِحتُ أبوجعفر

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمُ وفِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُ خَلِدُونَ اللَّ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقَ لَهُمُ ٱلْمُلَيِّكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُو تُوعَدُونَ الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَابِ كُمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ حَالِقِ نُعِيدُهُ أَوْعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي هَاذَالْبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ الله عُلْ إِنَّا مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُ كُمُ وِ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلُ أَنْتُمُو مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُواْ فَقُلْ ءَاذَننُكُمُ مِ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيثُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ رُفِتْ نَةٌ لَكُورٍ وَمَنْعٌ إِلَى حِينٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ رِّبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرِّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١٠٠٠

د برور یخزنهم ابوجعفر تُطُوی السَّمَآءُ ابوجعفر

> ر رُبِّ ابو جعفر



## بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَازِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحْمَادِ

يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُ وَإِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْ مُ عَظِيمٌ اللهِ وَمُ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُمُ وبِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ الله ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ( كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ, وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُو فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ ومِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ إِنَّا بَيِّنَ لَكُمْ، وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُغُرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمُ وَمِن يُنَوَقَّ وَمِنكُمُ ومَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبِّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْج بَهِيج نَ

ررز و وربئت ابوجعفر

لِيَضِلَّ البن كثير

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْكِ مُّنِيرِ ١ أَن عِطْفِهِ عِلْمُ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ (١) ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ وَغَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ } وَإِنْ أَصَابِنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُو لْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ, أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلِيْسُ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيِمُ ٱلْأَنْهَا رُأِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (اللهُ مَن كَات يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُّدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ

والصّنبِينَ

هَذَانَ ابن کثیر ابوجعفر وَلُوَّلُواْ ابن کثیر وَلُولُوًا ابن کثیر ابوجعفر

كَذَٰلِكَ أَنزِلْنَا لُهُ ءَايَلتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَلْنَهُمُه يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُذُلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لنُّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ لَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٨ ١٨ ١٨ هَلْدُ إِن خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُوا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِيرَيِّهِمُّ و فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ هَكُمُ وِثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ وَكُمْ مُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ (اللهِ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيِّر أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ أَلَّهُ أَيْدُ خِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمُ, فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَهُ دُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَّى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ (٢٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُلْاقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيرِسَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُشْرِكَ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّع ٱلشُجُودِ (3) وَأَذِن فِي ٱلتَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَى كُلِّ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (٥٠) لِيَشْهَدُوا مَنْ فِعَ لَهُمُ و وَيُذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَّقَهُمُ مِن بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَنَمِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ اللَّهُ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَخُهُمُ وَلَيُوفُواْ نَذُورَهُمُ مُ وَلْيَطُوَّفُواْ إِلَّهُ يَتِ ٱلْعَتِيقِ (٧) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَأَحِلَّتَ كُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُ مُرِّوفًا جُتَكِنِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ مِن وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلِ الْأَوْرِ (١٨)

قنبل قنبل والبادع ابن كثير وسلاً ووففاً ابن كثير وسلاً ابد عفر الباد عفر الماد عدر الماد الماد عدر الماد عدر الماد عدر الماد عدر الماد عدر الماد عد فَتَخْطُفُهُ ابن کثیر

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءَوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُور فِيهَا مَنْفِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ ﴿ وَلِكُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُّرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ ومِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّ فَإِلَاهُكُورِ إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ. أَسْلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِيِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ رِينِفِقُونَ (٣) وَٱلْبُدُن جَعَلْنَاهَا لَكُرُو مِن شَعَيْمِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرُ كَذَلِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُور لَعَلَّكُمُ وتَشْكُرُونَ اللَّهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ كُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِكُن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ وَكَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُور لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْرُووَبُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُودٍ ١

يَدُفعُ

أَذِنَ يُقَنتِلُونَ دَفْعُ ابن كنير

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَتُلُوكَ بِأَنَّهُمُ وظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ و لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمُ وبِغَنْدِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادِفَاعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُ وبِبَعْضِ لَمُكِمَّتْ صَوَيِمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا أَسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. إِنَ ٱللَّهُ لَقَوِيُّ عَنِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَلِقِهَ أَلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ وقَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِينِ ثُمَّ أَخَدْتُهُمُّ وَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنْكُهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّ عَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴿ اللهُ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُنْمُ وَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَأْ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِكُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ اللهِ

أَخَذْتُهُمُو فَكَايِن ابن كثير فَكَاين ابوجعفر يعُدُّونَ وَكَآبِن ابن كثير وكآبِن ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير

> صِّرَطِ فنبل

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَحَ قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ (اللهُ قُلْ يَدَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ وَ نَذِيرٌ مَّبِينٌ (١٠) فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ لَمُهُرُمُغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ (١٦) وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم (9) وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِينُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَنَّهُ عَلِيمً حَكِيمٌ أَلَّهُ عَالَيْهُ عَلِيمً مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَانَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَنَّ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِّنْـُهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْسَاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمُ وعَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (٥٠)

وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (١٥) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ كَذَّبُواْبِ ايْنِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمُ وعَذَابُ مُهِينٌ ٥٠٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْو إِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ أَنَّ لَيُدْخِلَنَّهُمُ وَمَدْخَكُلُا يَرْضُوْنَةُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَالِلَّ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُرُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتُ هُ ٱللَّهُ إِلَّ ٱللَّهَ لَمَ فُوُّ عَنْهُورٌ ﴿ ﴿ فَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْسَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ (٥) ذَالِكَ بِأَتِ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَتِ مَا تَلْعُونَ مِن دُونِهِ عَمُو ٱلْبَيْطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَاثُالُكِينِ (١٠) أَلَمْ تَرَأَبُ اللَّهَ أَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ لَعُهُ مَافِي ٱلسَّكَمَاوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَيْنِي ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ

ابن کثیر ابن کثیر (۱۹۵۵) (۱۹۵۱) (۱۹۵۱) (۱۹۵۱)

لَطِيفٌ ابوجعفر السكماء أن قنبل وابو جعفر

ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُورُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِٱلْبَحْ كُ ٱلسَّكَمَا أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ للَّهَ بِإِلنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَّحِيثُ (١٣) وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاه لَكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمُّ ونَاسِح فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَخْمَلُونَ 🕦 ٱللَّهُ يَخْكُمُ كُمُ وِيُومُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمُو فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿٧) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ ثُنَزِّلْ بِهِ عِسْلُطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُثُمُّ وبِهِ عِلْمُهُومَا لِلظِّ مِن نُصِيرِ (١٠) وَ إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ وَ اَيُلَتَنَا بَيِنَاتٍ تَعْرِفُ كُوْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ

**یُزِلُ** ابن کثیر







لِأَمْنَتِهِمُ

مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِيهِ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمُ رفي صَلَاتِهِمُ رخَشِعُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمُ وَعَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ ولِلزَّكَ وَقِ فَنعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمُ ولِفُرُوجِهِمُ و خَفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَى أَزْوَرِجِهِمُ وأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمُ وَفَإِنَّهُمُ وَغَيْرُ مَلُومِينَ اللَّ فَمَن ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمُو لِأُمَننَكِيهِمُ وَعَهْدِهِمُ و رَعُونَ ١٠ وَأَلَّذِينَ هُمُوعَكَى صَلَوْتِهِمُ و يُحَافِظُونَ ١ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ وفِهَا خَالِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَنَاةٍ مِّن طِينٍ (اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اللهُ أُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُحَ إِنَّكُورِ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُرُو يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَاذِ تُبْعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُورُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللهَ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ اللهُ فَأَنشَأْنَا لَكُور بِهِ - جَنَّاتٍ مِن تَخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُورُ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَخْرُجُمِن طُورِ سِينَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُمُر فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ وِمَافِي بُطُونِهَا وَلَكُورِ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُوْرِ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ أَفَلانَنَّقُونَ (٣٠) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلَا إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُكُور يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَفَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى عِينٍ (0) قَالَ رَبِّ انصُرْفي بِمَاكَنَّهُونِ ١٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلِّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِسَا فَإِذَا جِسَا أَمْنُ مَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ ومُغْرَقُونَ ٧٧٠

تنبِت سُفِي كُمُرُد ابن كثير سَفِي كُمُرُدُ إلكهِ غَنْ يُرِهِ عِنْ

جَاءَ أُمْرُنَا قنبل وابو جعفر الكه غَيْرِهِ ع ابوجعفر

هریگر هر مشم و ابن کنبر وابو جعفر

هيهات (الموضعين) أبو جعفر

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَدُّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُمُّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمُ وقَرْنًا ءَاخَدِينَ (٣) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمُ ورَسُولًا مِنْهُمُ وأَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُورِ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفْنَهُمُ وِفِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنذَا إِلَّا بَشُرٌ مِتْلُكُمْ وِيَأْكُلُ مِمَّاتَأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَمِنْ أَطَعْتُمُو بَشَرًا مِثْلًا مِثْلَكُمُ وإِنَّا لَحُسِرُونَ الله المُعِدُكُور أَنْكُور إِذَا مِتْمُ وكَنْتُدُر تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُور مُخْرَجُونَ (٣) ﴿ هَمْهَاتَ هَمْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ 🖤 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ مَا ۚ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ أَنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمُ وَعُثَآءً فَبُعْدُا لِلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ ﴿ ثُلُّ أُنْشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمُ وقُرُّونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّ

تَتُرًا

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتَّرَآ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبِعْنَا بِعَضَهُمُ وبَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمُو أَحَادِيثُ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ ١٠٠ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ، فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (الله) وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمُو يَمْنَدُونَ (الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمُ وَأُمُّهُ ، ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (٥) يَناأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَ وَأَنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُور أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمُ فَأَنَّقُونِ (٣٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمُ وبَيْنَهُمُ وزُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ و فَرِحُونَ ١٠٠ فَذَرُهُمُو فِي غَمْرَتِهِمُ وحَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُرُوبِهِ عِن مَالِ وَبَنِينَ ﴿ أَن نُسَارِعُ لَمُمْ وَفِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِعَالِنَتِ رَبِّهِمُ و يُؤْمِنُونَ اللهِ وَاللَّذِينَ هُمُو بِرَبِّهِمُ ولَا يُشْرِكُونَ اللهِ

أيحسبون من ابوجعفر

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةً أَنَّهُمُ وإِلَى رَبِّهُمُ ورَجِعُونَ (١١) أُولَيَإِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمُ وَلَمَا سَابِقُونَ ﴿ ١٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدُيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُو لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ وِفِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ وَأَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ ولَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُثَرِفِيهِمُ وِبِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمُ ويَجْتُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ مُ إِلَّا كُورِمِنَّا لَانْتَصَرُونَ (١٦) قَدْ كَانَتْ ءَايْتِي نُتْلَى عَلَيْكُمْ و فَكُنتُهُ و عَلَى أَعْقَابِكُو وَنَنكِصُونَ الله مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَامِرًا تُهجِرُونَ (١٠) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَآءَ هُرُد مَالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمُ وَهَمُ وَلَهُ مُنكِرُونَ اللهُ اللهُ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ إِللَّ جَآءَ هُمُ وبِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ ولِلْحَقِّ كُلِهُونَ (٧٧) وَلُوِ ٱتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمُ وَلَفَسَدَتِ ٱلسَّمَلُواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي مَا لَلْ أَتَيْنَاهُمُ وبِذِكْرِهِمُ وفَهُمُ وعَن ذِكْرِهِمُ ومُعْرِضُونَ ٧٧ أَمْرَ تَسْتَكُهُمُ وخَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ وَإِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللّل وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ٧٠٠

ره مرم تهجرون ابن کنبر وابو جعفر

صِّرُطِ ٱلصِّرُطِ أَنسِلُ



وَلَوْ رَحْمَنَهُمُ وَكَشَفْنَا مَابِهِمُ ومِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمُ و مَهُونَ (٧٧) وَلَقَدُ أَخَذْنَهُمُ وِ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَجِمُ و وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ٧٧ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهُمُ وِبَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمُ وفِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّذِي ذَرَّا كُرُر فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيِّلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ ﴿ إِلَّ اللَّهِ مِلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ (٥٠) قَالُوأَأُه ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٣ ﴾ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْنَا إِلَّا أَسْنِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمُ وتَعَامُونَ (١٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ (٨) قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَنوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ (٨٨) قُلُ مَنْ بِيدِهِ -مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُهُمْ و تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ السَّالِقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ا

أَوْذَا أُونَّا ابن كثير إذَاأُونَّا ابو جعفر مُثنًا ابن كثير وابو جعفر عَالِمِ ابن کثیر

جاءَ أحدهم أحدهم

وَمُن

بَلِ أَتَيْنَاهُمُ وبِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمُ ولَكَاذِبُونَ ﴿ مَالَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ نَ مَعَدُومِنْ إِلَاةً إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَاهٍ بِمَاخِلُقَ وَلِعَلَّا بَعْضُهُمُ وعَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠) عَلِمُ ٱلْغَيْبِوَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ١٣﴾ قُل رَّبِ إِمَّاتُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمُ ولَقَدِرُونَ ١٠٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعُنُ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ ٧٠٠ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيْطِينِ (١٨) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ (١٠) حَتَّى إِذَا جَا أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ( اللهُ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تُرَكُّتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَ آومِن وَرَآبِهِمُ و بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمُ و يُؤمِينِ وَلَا يُسَاءَلُونَ فَمَنْ ثُقُلَتْ مَوْزِينُهُ وَفَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُقَلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَمُنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْأَنفُسَهُمُ, فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ الْ اللَّهُ مَا لَقَامُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمُ وَهَا كَالِحُوبَ (٥٠١)

لَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْكَى عَلَيْكُورِ فَكُنْتُورِ بِهَاتُكَذِّبُوكَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْ نَاشِقُو تُنَاوَكُنَّا قُومًا ضَآلِينَ ﴿ ١٠٠ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱخْسَتُواْفِيهَا وَلَاثُكُلِمُونِ (١٠٠) إِنَّهُ,كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لِنَا وَأُرْحَمِّنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّيْحِينَ ﴿ ۖ فَأَتَّخَذُّ تُمُوهُمُ سُخْرِيًّا حَتَى أَنسَوُكُمُ وَكُرى وَكُنتُمُ ومِنْهُمُ وتَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمُ وهُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّهُ قَلَ كَمْ لِيِثْتُكُو فِي ٱلْأَرْضِ عَدُدُسِنِينَ اللهِ قَالُواْلِيثَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ِفَسَّكُلِٱلْعَآدِينَ ﴿ قَكَلَ إِن لِّبِثْتُمُو إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ أَتَكُمُ كُنتُمُو تَعْلَمُونَ اللَّهُ أَفَحَسِبْتُمُو أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ وعَبَثًا وَأَنَّكُمُ و إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٦) فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ الله وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخُرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ وَبِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ وَعِندُرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهُ

اَتَّخَذُ نَمُوهُمُ سِخْرِيًّا ابن کثیر ابن کشوه ((Q))

وَفَرَضْنَهَا ابن کثیر مِأیة ابو جعفر رَأْفَة ابن کثیر

أَنَّ (الموضعين) لَعَنْتَ غَضَبَاًللّهِ ابن كثير وابو جعفر

وأللكه آلزَّمْنَ آلرَّحِيهِ سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايِنتِ بِيَنْتِ لَعَلَّكُو وِنُدُّكُّرُونَ الَّ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُور بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ وتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ) ٱلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيةً أَق مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَٱلَّذِينَ رَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَّ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمُو ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمُ وشَهَدَةً أَبَدُّ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيدُ ١ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمُ ووَلَرْ يَكُن لَمُّهُ وشُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وأَرْبِعَ شَهَادَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ رَلَمِنَ ٱلصَّادِ فِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَن لَعْنَتُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٧٧ وَيَذْرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَ رَبِعُ شَهَداً تِيهِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِينِ ( ) وَٱلْخَلِيسَةُ أَنْ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْمَ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ( ) وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَابُّ حَكِيمٌ اللهِ

تحسبوه آبو جعفر

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ ولَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ وبَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُرُو لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ ومَا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُۥ مِنْهُمُ, لَهُ,عَذَابٌعَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمُ رِخَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّك عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُّرِ فِي مَا أَفَضَّتُمُ وفِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلْسِنَتِكُرُ و وَتَقُولُونَ بِأَفْوا هِكُورُ مَا لَيْسَ لَكُمْ وبِهِ عِلْمُ ا وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُو مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلُّمَ بِهِلْذَاسُبْحَننَكَ هَلْذَابُمْتَن عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُوْمِنِينَ اللَّهُ وَثُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَكُمُر عَذَاكُ أَلِيمٌّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُهُ وِلَاتَعُلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلُولَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ أَللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا أ

تُلَقُّونَهُ، البزي وَتَحسبونه، ابوجعفر ورق المانيا الماني الاماني الماني المان المان

خُطُوَتِ (الموضعين) قنبل وابو جعفر يَتَأَلَّ

، يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورت الشَّيْطَن فَإِنَّهُ ، يَأْمُن بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكُرُّ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُورُ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُورُ مِنْ أَحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسْدِكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحْبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّر وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْ اوَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ وعَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ و أَلْسِنَتُهُمُ و وَأَيْدِيهِمُ و وَأَرْجُلْهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمِيذِ يُوفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (0) ٱلْغَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِبَونَ لِلطَّيِبَاتِ أُوْلَيَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتَّاغَيْرَ بِيُوتِكُمُ وحَتَّى تَسَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ وَخَيُّرٌ لَكُمْ ولَعَلَّكُمْ وتَذَّكُّرُونَ ٧٧)

يُوتَاغَيْرَ بيُوتِكُمُ دُ ابوجعفر

فَإِن لِّمْ تَحِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَائَدْ خُلُوهِا حَتَّى يُؤْذَ لَكُرُ وإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠٠ لَيْسَ عَلَيْكُور جُنَاحُ أَن تَدَخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُ لَكُورُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكُتُمُونَ 🖱 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَ رِهِمُ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُو ذَلِكَ أَزَّكَىٰ لَهُمُمُّ وإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا يَصْنَعُونَ 🖑 وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَ مِنْ أَبْصَلِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَأُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآبِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَابِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِي أَخُوَتِهِنَّ أَوْنِسَ آبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّاكُمُورُ ثُقْلِحُونِ (اللهُ

بُوْوَتًاغَيْرَ ابوجعفر

جِيُوبِهِنَّ ابن کثير

غَيْرَ ابو جعفر

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْنَهِيٰ مِنكُورِ وَٱلصَّياحِينَ مِنْ عِبَادَكُورِ وَإِمَا ٓبِكُمُّرِ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْمِلِةً وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقًـ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ وَفَكَاتِبُوهُ مُرِإِنَّ عَلِمْتُمُ وفِيهِمُ وخَيْلًا وَءَاتُوهُمُ ومِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ لَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُوا فَنْيَكِتِكُمُ وَعَلَى ٱلْبِغَاء إِنْ أُرِدُنْ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَوةٍ ٱلدُّنيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُورَ ءَايَنتٍ مُّبَيَّنَاتٍ وَمَثْلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُكرَكَةٍ زَبِتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُمَايُضِيَّ ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَ نُّوْرُ عَلَىٰ نُوْرِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّل شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ أَن أَللَّهُ أَن تُرْفَعَ

البِغَاءِ إنَّ فنبل وابو جعفر



راری توقد ابن کثیر وابو جعفر

> بيوت بيوت أبو جعفر

وَيُذِكَرَ فِهَا ٱسْمُهُ فِيكِيَّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْفُدُقِ وَٱلْأَصَالِ ۗ

رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمُ وِ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاء ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿٣) لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُمُ, مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمُ وَكَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْ انْ مَآءً حَتَّى إِذَا جِمَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ، فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٨) أَوْ كَظُلُمَنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَ سَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ, لَرُ يَكُدُ يَرِنَهَا وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ رُنُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ (٣٠) ٱلدَّتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّقَاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْبِيحُهُ. وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٤٠٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُصِيرُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ عَنْ يَرْلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَ امِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ وَيَصِّرفُهُ، عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ، يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصُنَرَ

يحسبه ابوجعفر البزي البزي ظلمات ابن كثير

> يُولِّفُ ابوجعفر ويُنزِلُ ابن كثير يُذُهِبُ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَيْرِ (اللَّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَاَّبَّةٍ مِن مَّاء فَينْهُمُ ومَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَ وَمِنْهُمُ ومَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمُ ومَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ لَقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَنتٍ مُّبَيَّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ومِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ بِيَّنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ومُعْرِضُونَ ﴿ أَن اللَّهُ مُ الْحُقُ الْحُقُ الْحُقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ أَمِر الرَّتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ, وَرَسُولُهُ, بَلْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (1) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِعِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٥٠ ١ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ وَلَيِنْ أَمَرْتُهُمُ ولَيَخْرُجُنَّ قُل الْقُسِمُوأَ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ١٠٠

صرط منسل قنسل

لِيُحْكُمُ (الموضعين) أبو جعفر

ويتقلم

ابن کتبر وابن جم ابن کتبر النج زیال ۲۱

وَيُتَّقِهُ

ِ تُولِّوا النزي

وَلَيُمْ بِدِلَنَهُمُ مُو ابن کثیر

تحسين ابو جعفر

قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مِمَا حُمِّلْتُ مُو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَ ثُمُّ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِن كُمُور وَعَجِمُلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُو فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِينَهُمُ ٱلَّذِف ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ و وَلَيْمَبِدِّلْنَهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ وَأَمْنَأْيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ (١٠) لَا تَحْسِبِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَنِهُمُ ٱلنَّارُ وَلِينُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يستَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْتُكُور وَٱلَّذِينَ لَرَيَبَلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُور مُلَثُ مَرَّتٍ مِن مَيْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمُ ومِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُو وَلا عَلَيْهِمُ و جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمُ وبَعْضُكُمُ وعَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ (الله

وَإِذَا كِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُرَ فَلْيَسْتَثْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَثْذَنَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ وءَ اينتِهِ = وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوْعِدُمِنَ النِّسَاءَ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِي جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بُ وَاللهُ سَكِمِيعٌ عَلِيدٌ (٥٠) لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى أَنفُسِكُمُ وأَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ وأَوْ بِيُوتِ ءَابَآيِكُمُ وأَوْ بِيوُتِ أَمَّ هَادِيكُمُ وَأَوْ بِيوُتِ أَمَّ هَادِيكُمُ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمُ وَأَوْ بِيُوتِ أَخَوَاتِكُمُ وَأَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمُ وأَوْبِيُوتِ عَمَاتِكُمُ وأَوْبِيُوتِ أَخْوَالِكُمُ و أَوْ بِيُونِ خَلَاتِكُمُ وأَوْ مَا مَلَكَ تُمُو مَفَاتِحَهُ و أَوْ صَدِيقِكُمُ ولَيْسَ عَلَيْكُمُ وجُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمُو بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ وتَعَقِلُونَ ٥٠

إِنَّمَا ٱلْمُقْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ. عَلَى أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ و فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمُ و وَٱسْتَغْفِرْ هُمُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ عَكُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مُركَدُ عَآء بَعْضِ كُمُ مِ بَعْضَاً قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمُ ولِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ع أَن تُصِيبَهُمُ وفِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَلا إِن لِلهِ مَا فِي ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمُ وعَلَيْهِ وَتُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُمُ ويِمَاعَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِعَلِيمُ اللَّ المَّارَةُ الْفَوْتِيَارِ إِلَّا تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ اللَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ﴿



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةَ لَّا يَغَلّْقُونَ شَيْءًا وَهُمُ ويُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ وضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانْشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا (الله وَقَالُو السَّاطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهَى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١٠٠ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِي لَوْلِا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ, نَذِيرًا ٧٠ أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَإِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (١) ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهِ تَبَارَكُ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لِّكَ قُصُورًا (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللهِ

وَيَجُعَلُ لَكَ ابن كثير

ضَيْقًا

حُشْرُهُمُو بن کنبر وابو جعفر عانت مُو ابن کثیر ابن کثیر نتخذ ابو جعفر

إِذَا رَأْتُهُمُ ومِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا (١١) وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللهُ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيُوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّا قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ وَجُزَآءُ وَمُصِيرًا ١١٥ لَمُمْ وفِيهَا مَايَشًا وُونَ خَالِدِينًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُدُون مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهِ أَنشُهُو أَضْلَلْتُمُ وعِسَادِي هَنُولَاءِ أُمِّ هُمُ رَضَالُواْ ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنْكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَكِيْدُ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِكِن مَّتَعْتَهُمُوه وَءَابَآءَ هُمُ وحَتَّى نَسُوا ٱلدِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا (١٠) فَقَدْ كَذَّبُوكُمُ وبِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمُ و نُذِقَهُ عَذَابًاكِبِيرًا اللهُ وَمَاأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ ولَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّك بَصِيرًا (نَ)



يَوْمَ نِهِ الوجعفر وَنُنزِلُ الْكَلَيْمُ كَهُ الْكَلَيْمُ كَهُ الْكَلَيْمُ كَهُ الْمُكَالِيْمُ كَهُ الْمُكَالِيْمُ كَهُ

فُلانًا ابوجعفر

قُومِی فنبل القُران (الموضعین) ابن کثیر نئی

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَتِ كُدُّ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَادِ ٱسْتَكْبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمُ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنهُورًا (٢٠) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْفَكْمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَتِيكَةُ تَنزِيلًا اللهُ المُلُكُ يَوْمَبِ إِلَّحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدّيْهِ يَعَفُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٧٧ يَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبَ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (اللَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيءٍ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيكا وَنَصِيرًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَنَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمُ وإِلَى جَهَنَّمَ أُولَيَ إِكَ شَكُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٢٠) فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِينَا فَدَمَّرْنَاهُمُ وِتَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمُ وَجَعَلْنَاهُمُ ولِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلطَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبَّنَا لَهُ ٱلْأَمْشَلِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللَّ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ٰ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِ نَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَرَايْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَنهَهُ، هُوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

ارمور ارءیت این کشر تحسب ابو جعفر

> **اُلرِّی**ے ابن کثیر

مَّيِّتًا ابو جعفر

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمُ ويَسْمَعُونِ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ دِالَّا كَالْأَنْعَامِ أَبِلْ هُمُ وأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ .سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ( الله عَمَ الله عَنْمُ إِلَيْتَ مَا قَبْضَ اليسِيرُ الله وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْنَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ فَثُكِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا (١) لِنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسُقِيهُ. مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْتُهُ يَنْهُمُ و لِيَذَّكُّرُواْ فَأَنِي أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِئْنًا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالْا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُمُ رِبِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَنْدَاعَذْبٌ فُرَاتُ وَهَنْدَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحْجُورًا ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهًا أُوكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٠) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ٥٠٠

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥) قُلْمَا أَسْتَلُكُمُ مُعَلِّمِهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاأَن يَتَّخِذَ إِلَى رَيِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا اللهِ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ، خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْوَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمُ وَنُفُورًا ١٠٠٠ أَنَ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُوا ثُمنِيرًا (١١) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (١٦) وَعِبَادُ ٱلرِّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا (١٠٠٠) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُو سُجَّدًا وَقِيكُمًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا الله عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (١٠)

شكآء أن

فسک ابن کثیر



يَقْ تِرُواً

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُوبِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَر ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثُامًا ﴿ اللَّهُ يُضِعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمُ وحَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ ٧ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ, يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا (٧٧) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَّهُواْ بِٱللَّغْوِ مَنُّواْ كِرَامًا ﴿ ١٧ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِمُو لَمْ يَخِيرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ ٣ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُوْلَامِكَ يُجْدَزُونَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَرَوُا وَبُلَقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٠) حَلِدِين حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٢٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرُورَتِي لَوْلَا دُعَآ وَٰ كُمُّ وَفَقَدَ كَذَّبَتُهُ وَفَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

يَسْنَهُوْونَ

إِسْرَ آويلَ وَلَبِثتَ ابوجففر

طستم عَلْكَءَ إِنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ( ) لَعَلَكَ بَنْخِعُ نَفْسَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ إِن نَشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِمُ ومِنَ ٱلسَّمَاءَ وَالِهَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمُ ولَمَا خَضِعِينَ (٣) وَمَايَأْنِيهِمُ ومِن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْيَنِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ كَا فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمُ وَأَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ رَءُونَ (٥) أُولَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُرُ ٱلْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ رَوْج كَرِيمٍ (١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ٧) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَثُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١١) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهُمُ مِعَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴿ اللَّهِ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاللِّينَا ۗ إِنَّا مَعَكُمُ ومُسْتَمِعُونَ اللَّ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (٥٠) أَنْأَرُسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَةِ عِلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ ثُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٨)

**إِسْرَآ.يلَ** ابوجعفر

اُتِّخَذُتُ ابن کثیر اِلُها ابه جعف

أَرْجِعْهُ وَ ابن كثير أَرْجِهِ عَادَ ادر جعاد

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّمَا لِينَ ﴿ ۖ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ وِلَمَّا خِفْتُكُمُ فَوهَبَ لِي رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠ اَوَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهُا عَلَىٰ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلُ اللهِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِين (٢٠) قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنتُمُ ومُوقِينِينَ (٣) قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (١٠) قَالَ رَبُّكُورُ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَلِينَ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُرُ ولَمَجْنُونُ اللهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنُّهُ وِتَعْقِلُونَ (٧٠) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿٢٨﴾ قَالَ أَوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينِ (١٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ عِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ الْ " ) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانُ مَّبِينُ (ا " ) وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلِا حَوْلُهُ. إِنَّ هَلَا لَسَيْحُرُّ عَلِيدُ اللهُ أَن يُخْرِجَكُمُ ومِنْ أَرْضِكُمُ وبِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٤﴾ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَآبِنِ حَشِرِينَ لِمِيقَنتِ يَوْمِرِ مَّعَلُومِ (٧٧) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمُ وَمُحْتَمِعُونَ (١٦)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَالِيينَ ﴿ ٢٠ ۖ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ (اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ مُواِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ ٱلْقُواْمَا أَنتُمُ ومُلْقُونَ (الله الله الله عَمْ الله عَلَيْهُ مُر وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ثِنَّ فَٱلْقَيٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ (الله عَلَ أَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٠) قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (١١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ لَا ۚ قَالَ عَلَمَٰتُمُو لَهُ وَبَيْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُ ۗ وَإِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْاَمُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ لَا فَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُورُ مِنْ خِلَفٍ وَلاَّصَلِبَتَكُمُ وأَجْمَعِينَ (اللَّ قَالُواْ لاَضَيْرً إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَليَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٥٠ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْرُهِ مُتَّبَعُونَ ﴿ أَنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ خَيْشِرِينَ ﴿ أَنَّ إِنَّ هَنْوُلَآءٍ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ فَ وَإِنَّهُمُ وَلَنَا لَغَا بِطُونَ ﴿ وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ٥٠ فَأَخْرَجْنَاهُمُ ومِنجَنَّتِ وَعُيُّونِ (٧٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠) كُذَالِكَ وَأُوْرِثُنَاهَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (٥٠) فَأَتْبَعُوهُمُ رَمُشْرِقِينَ ﴿٠٠)

اً بن کثیر ابن کثیر

لَّلُوْكُ لَّلُقَفُ البزي

مِن ابو جعفر درگی

المنافق المناف

وعيون

اِسْرَآ. يلَ أبو جعفر

فَلَمَّا تَرْيَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ ١٠ } قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (١٦) وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٢ ﴾ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ و نَبَأُ إِبْرُهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُور إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ وأَوْ يَضُرُّونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَبْلُ وَجَدْنَاءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَالْ أَفَرَا يَشُرُو مَا كُنْتُمُو تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ ۖ أَنْتُمُو وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ٧٧ فَإِنَّهُمُ وَعَدُوُّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَسَقِينِ (٧٧) وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٠٠٠ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْمِينِ ﴿ أَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَنِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٠) رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (٨٣)

أَفْرَءَ يَسْعُرُو أَفْرَءَ يَسْعُرُو لِي ابن كثير

لِأَبِي اد: كثنا

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿٨١﴾ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرِثَةِ جَنَّا ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّاَّلِينَ (٥٠) وَلَاتُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٧٧ أَيُومَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ يِقَلَّبِ سَلِيمِ (١٥) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَيُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (ال) وَقِيلَ لَمُمُّورُ أَيْنَ مَا كُنتُمُو تَعْبُدُونَ (١١) مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُو أَوْ يَنْكِيرُونَ ﴿ إِنَّ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَوَالْغَاوُونَ ﴿ وَالْعَاوُرِنَ اللَّهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمُ وفِيهَا يَخْنَصِمُونَ ١١٠ تَأَلِّهُ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمُ وبِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَنَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقٍ مِمِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ ٱَ كُثَرُهُمُ ومُوْمِينَ لا اللهِ وَإِنَّا رَبِّكَ لَمْوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ (اللهُ كُذَّبَتُ فَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُولُمُ وَنُوحُ ٱلْانْنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ ورَسُولٌ أَمِينُ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( فَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (الله ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ (اللهُ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ (اللهُ

أُجْرِي ابن كثير



اً نَا بن كثير وابو جعفر

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَا بُهُمُ وَإِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ ١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٠) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللهِ عَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١٧٧) فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ و فَتَّحَا وَنَجِنِي وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ اللهُ أُمَّ أُغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ ومُوْمِنِينَ (١١) وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَرَيْزُ ٱلرَّحِيدُ (١١١) كَذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠٠٧) إِذْ قَالَ هُمُ مِ أَخُوهُمُ وهُودُ أَلَا نَنْقُونَ (١٠١) إِنِّي لَكُوم رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ١٥٠ فَأَنْقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١١٠ وَمَاأَسَّ لَكُمْ مِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٧٧) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ (١١٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ وتَخَلُدُونَ (١٢١) وَ إِذَا بِطَشْتُمُ وبَطَشَّتُمُ وجَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُمُ وبِمَاتَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُمُ وبِأَنْعَلِمِ وَبِنينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهِ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ وعَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٥) قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَا أُوَعَظْتَأُمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينِ (٣٦)

ابن خبیر

وَعِيُونِ ابن کثیر

ر میر خلق این کنیر وابو جعفر

أَجْرِي وَعِيُونِ ابن كثير بيُوتًا ابوجعفر

إِنْ هَلْذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٣٧ } وَمَانَحَنُّ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ } فَأُهْلَكُنَهُمُ رَٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكَ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ ومُوْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمْوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمْمُ وَأَخُوهُمُ وصَلِحُ أَلَا نَنْقُونَ الله إِنِّي لَكُمُ ورَسُولُ أَمِينٌ اللهُ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ أَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَا أَسْتَلُكُمُ وعَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَنَّ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُنَاءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ وَزُرُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيونًا فَرِهِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (الله عَلَيْ عَوْدًا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (الله الله الله عَوْدَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللهِ عَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ اللهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ ﴿ الْأُنَّا قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْرُهِ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (000) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمُ وعَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ ١٥٧ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ عُ ثُرُهُمُ ومُوْمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّارَبِّكَ لَهُو ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥١)

اً جري ابن کثير

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وِ أَخُوهُمُ ولُوطُّ أَلَا لَنَّقُونَ (١١١) إِنِّي لَكُمُ ورَسُولُ أَمِينٌ (١٢١) فَأَنَّقُو أَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ (١١١) وَمَا أَسْتَكُكُمُ وعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ النَّالَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورِ رَبُّكُمُ و مِنْ أَزْوَاجِكُمُ وبَلْ أَنتُهُ وقَوْمُ عَادُون ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُور مِنَ ٱلْقَالِينَ ١١٥٠ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ (١١١) فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ (١٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمِّرَنَا ٱلْآخَرِينَ (١٧١) وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمُ مَطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذرِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَا يَتُّومَا كَانَأَ كُثُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٧٠) كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ مِشْعَيْثُ ٱلْاَنْتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتُكُكُمُ مِكْلِيهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَن وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨١)

اُجری ابن کثیر



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ مُمَا أَنتَ إِلَّا بِشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَا ، إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ﴿ فَالْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ وعَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ وَمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَى قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللهِ بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ١٠٠٠ وَإِنَّهُ رَلَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ ١١٠١ أُوَلَمْ يَكُنَ لَمُّهُ وَءَايَةً أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَةِ مِلُ (١١٧) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١٨) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِمُ ومَا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اللهَ كُذَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِين (اللهُ لَا يُؤْمِنُون بِهِ عَتَى يَرَوُا ٱلْعَذَاب ٱلْأَلِيمَ اللهِ فَيَأْتِيهُمُ وَبَغْتَةً وَهُمُ وِلَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيُقُولُواْ هَلْ نَحَنُ مُنظَرُونَ ١٠٠٠ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠٠ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا لَهُ مُر وسِنِينَ (0) ثُمَّ جَاءَهُمُ ومَا كَانُواْ يُوعَدُونَ (0)

السَّمَآءِ إن قنبل وابو جعفر

اِسْرَة يلَ ابوجعفر

أفرعيت ابن كثير

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مِمَا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنِذِرُونَ ﴿ ۚ فِكُرَىٰ وَمَاكُنَّاظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمَانَنَزَّكُ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ (١١) وَمَا يَنْبَغِي لَمُهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (١١) إِنَّهُمُو عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ ١٠٥ ۖ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ \* يُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١٦ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١١٧ ٱلَّذِى يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ إِنَّ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ١١١ } إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هَلُ أُنْبِتُ كُمُ مَ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيَ طِينُ اللهُ تَنزُلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ ("") يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ وكَندِبُونَ ("") وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبَعُهُمُ ٱلْعَاوُدِنَ اللهِ ٱلْمُرْتَرَأُنَّهُمُ وِفِكِي وَادٍ يَهِيمُونَ ١٠٠٠ وَأَنَّهُمُ رِيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ ﴿٣٠٠

الوجعفر الوجعفر المراق المراق

والله التحنز الرجيء طسَنَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ اللهُ هُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُر بِٱلْآخِرَةِ هُمُ رِيُوقِنُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمُ أَعْمَالَهُمُ وَفَهُمُ وَيَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمُ وَسُوَّءُ ٱلْعَادَابِ وَهُمُ وَفِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ وَإِنَّكَ لَنْلَقَّى ٱلْقُرْءَاتِ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ - إِنِّي عَانَسْتُ نَازًا سَعَاتِيكُوم مِنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمُ وبِشِهَابِ قَبَسٍ لَعَلَّكُو وتَصْطَلُونَ ٧ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنَ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرْبِذُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَتُّزُ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَوَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي يَسْع ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ التَّهُمُ وَكَانُوا قُومًا فَسِقِينَ (ال فَلَمَا جَاءَتُهُمُ وءَايننُنا مُبْصِرةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (ال

من ابو جعفر

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمُ وظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنَذَا لَهُو ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمُ, يُوزَعُونَ 🖤 حَتَّى إِذَا أَتَواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مُسْكِنَكُمُ ولَا يَحْطِمَنَّكُمُ وسُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ (١) فَنْبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا مَرْضَنْهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (١١) وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْكَآبِينَ اللَّهُ لَأُعَدِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ١٠٠ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ "

**أُوْزِعْنِيَ** البزي

مَالِكَ لَيْتَأْتِينَّنِي ابن كثير سُبَأً البزي سُبَأً

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمُ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُ وفَصَدَّهُمُ وعَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمُ وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِينَ ١٠٠ ٱذْهَب بِكِتبي هَنذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمُ وثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ وفَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (١٠) قَالَتَ يَنأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ الْإِنِيَّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كَرِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ رِبِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَناأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً ٱمْرًاحَتَّى تَشْهَدُونِ إِنَّ قَالُواْ خَنْ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ إِنَّ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٢٥) وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمُ وبِهَدِيَّةِ فَنَاظِرةً أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٣)

أَلَا يَسْجُدُوا ابوجعفر وهنی





فَأَلْقِهِ عَلَيْهِ ابن كُثير فَأَلْقِلُهُ ابوجعفر إني كثير أَيْمِدُ ونَنِء وصلاً ووقفاً عَاتَمْنِ ابن كثير

أَنَا (الموضعين) ابن كثير ليبلُوني أَنَا الله كثير ليبلُوني الله أَنْ كُرُ الله كثير ابن كثير ابن كثير

سَأَقَيَّهَا <sub>قنبل</sub>

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ عِبَالٍ فَمَا عَاتَىٰنِ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَىٰكُمُ وبَلُ أَنتُهُ وبِهِدِيَّتِكُم ولَفَرَحُونَ ﴿٧٧﴾ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمُ وفَكُنَأُ لِيَنَّهُمُ بِجُنُودِ لَاقِبَلَ لَهُمُ وبِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمُ ومِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمُ وصَغِرُونَ ﴿٣٠﴾ قَالَ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّاأَيُّكُمْ وِيَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَاءَانِيكَ بِهِء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ ﴾ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ,عِلْمُ مِنَّ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضِّلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَالشَّكُو أُمُّ أَكُفُرُومَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَٰ نَدِى أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنكَذَاعَرْشُكِّ قَالَتَ كَأَنَّهُ, هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسِّلِمِينَ ٤٤) وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ اللهُ عَلَى اللَّهُ الْمُحْدِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرَ ﴿ فَا كَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَن لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ (1)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمُ وصَلِحًا أَنْ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمُ رَفَرِيقَ ان يَغْتَصِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَلْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُون الله قَالُوا الطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمُ عِندَاللَّهِ بَل أَنتُمُ وقَومٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِن وَكَاتَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيَّ تَنَّهُ وَأَهْلُهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ (٥٠) وَمَكَرُواْ مَكْرُا وَمَكَرُنَا مَكَرُنا مَكَرًا وَهُمُ ولايشَعْرُونَ (٥٠) فَٱنظُر كَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمُ وإنَّا دَمَّرْنَا هُمُ وقَوْمَهُمُ وأَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بِيُوتُهُمُ رِخَاوِكَةً بِمَاظَلَمُوا إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمُو تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَبِنَّكُمُ لِلَّا تُوْنَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ وقَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٧)

أَبِنَّكُمْمُو ابن كثير



فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِلِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمُّ وإِنَّهُمُ وأُنَاسُ يَنْطَهَرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ. إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ. قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْفَهِينَ ١٠٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ ومَطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ثُنَّ قُلِٱلْحُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ (١١) أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ ومِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنَّ بَتْنَا بِهِ عَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُور أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَن لُكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمُ وقَوْمٌ يَعْدِلُونَ (١٠) أُمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلُهَا أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَمَا رُوَاسِي وَجَعَلُ بَايْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَهِ لَنَهُ مَعَ ٱللَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمُ مُولَا يَعُلُمُونَ (١٦) أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ وخُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَّكُرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمُ وفي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ نُشُرُّا بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أَوْلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🕜

أُمَّن أبو جعفر

أَوْلُكُ (كل المواضع) ابن كثير

اً **لِرِّی**ے ابن کثیر

أَمَن يَبِدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمُ ومِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ وإِن كُنتُ مُو صَادِقِينَ (١٦) قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُفَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّ بَلِ أَذَّرُكَ عِلْمُهُمُ وِفِ ٱلْآخِرَةَ بَلْ هُمُو فِي شَلِّكِ مِنْهَا ۚ بَلْ هُمُ رِمِنْهَا عَمُونَ ﴿ كَا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَا غَنْ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٧٧) وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمُ, وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (٧٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُر صَدِقِينَ ﴿ ١٧ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمُ رَبِعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٤ وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ ولَا يَشْكُرُونَ ﴿ ۖ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ ووَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرِّءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمُ وفِيهِ يَغْتَلِفُوك (١٧)

أَ اللهُ ابن كثير بَلْ أَذْرِكَ

بل ادرك ابن كثير وابو جعفر

أَ.ذَا أَبِنَّا ابن كثير

> **ضِيقِ** ابن کثير

مِن إِسْرَآويلَ ابوجعفر القُرُانَ

وَإِنَّهُ وَلَمُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبُكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ و بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيمُ (٨) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ (١٠) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا شَيْعُ ٱلصُّمِّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوا مُدْبِرِينَ ﴿ ١٨ وَمَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلاَلَتِهِ مُرِّدِ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِينَا فَهُمُ و مُسْلِمُونَ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ و أَخْرَجْنَا لَهُمُ و دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ و إِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيْدِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمُ ويُوزَعُونَ ﴿ مُ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بَتُمُ وِ بِالنِّتِي وَلَمْ تَحْيِظُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْهُ وَتَعْمَلُونَ (٨١) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وِيمَاظُلُمُواْفَهُمُ وَلَا يَنطِقُونَ ١٨٨) أَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءاتُوهُ دَخِرِينَ الله وَتَرَى أَلِحِبَالَ تَعْسِبُها جَامِدةً وَهَى تَمُرُ مَرَ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (0)

تَحسبُهُا ابوجعفر يَفْعَلُونَ

يوميذ ابن كثير

الَّقُرَانَ يَعْمَلُونَ الن كثير

طسمر ابو جعفر

أُبِمَّةً

وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمُ وِفِي ٱلنَّارِ هَلَ تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُتُودَ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّا أَمُرْتُ أَنَّ أُعْبُدَ رَبِّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرِّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرِّتُ أَنَّ أَكُوبَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِنَّوَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ وَقُلِلَّا لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُور ءَايَكِهِ عَنْعُرِفُونَهَا وَمَارِثُكَ بِعَلِفِلِ عَمَّا تَعَمَلُونَ ﴿١٥٠ المُولَةُ الْقَصْحَارُا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ طستم تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ (١) نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🕜 إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمُ ويُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمُ ووَيَسْتَحْي دِسَآءَ هُمُّ وإِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ف ٱلأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ وَأَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ الْأَ

وَنُمَكِّنَ لَهُمُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَلَمَلَنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمُ ومَاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِرْمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيٌّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢) فَٱلْنَقَطَهُ, ءَالْ فِرْعَوْكِ لِيَكُونَ لَهُمُر عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴿ ٧ ) وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدُاوَهُمُ وَلَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ (١) وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمُ ولا يَشْعُرُونَ (ال ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلَكُمُور عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمُ وَهُمُ ولَهُ ونَصِحُونَ (١١) فَرُدُدُنَكُ إِلَى أُمِّهِ عَنَ نُقَرُّ عَيْنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِلَّ أَكْثَرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ (١٦)

خَاطِينَ ابوجعفر



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَأُسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَيلاك بَعْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ هَلْدًا مِن شِيعَلِهِ، وَهَلْدًا مِنْ عَدُوِّقَةً فَأُسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ـ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلِذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ, عَدُوُّ مُضِلُّ مُبِينُ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُو ۚ إِنَّكُهُۥ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (0) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُوبَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٠) فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يُتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ,قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَذُوٌّ لَهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُربِدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴿ ١٠ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰ إِبَ ٱلْمَـٰلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِيرَ ﴿ اللَّهِ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِيرَ فَرْجُ مِنْهَا خَآيِفًا يَتْرَقَّبُّ قَالَ رَبِّ بَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (نَ)

يبطش ابه جعفر یصُدر من ابوجعفر

يَداً بَتَ ابوجعفر المِنْ هَلَنَيْنِ سَنَجِدُنِ ابن كثير

وَلَمَا تُوجَّهُ يِلْقَاءَ مَذَينَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ (١١) وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةُ مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴿ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَامُّ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ (٣٦) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَكِّى إِلَى ٱلظِّلَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّهُ إِخْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرِ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصِصَ قَالَ لَا تَحْفُ جُوتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّرْلِمِينَ (0) قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَناأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضِيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (١١)



﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ أَمْكُثُواْ إِنِي ءَانَسْتُ نَارًالِّعَلِي ءَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجِذُوَةٍ مِنَ ٱلنَّادِ لَعَلَّكُمُ وتَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبُكِرِكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىٰ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا نَهْ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنُّ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَدْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَى أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِ فَذَا نِكَ بُرْهَكَنَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ إِنَّهُمُ وكَانُواْ قَوْمَافَكْسِقِينَ ﴿٣٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمُ ونَفْسًافَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (٣٠) وَأَخِي هَـُرُونِ هُوَ أَفْصَحُ مِتِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّقِنِي ﴿ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَا يَنِينَا أَنتُمَا وَمِن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ اللَّهِ

مِن ابوجعفر فَذَ آنِلُک ابن کثیر

> ردءا ابن کثیر ردا ابوجعفر

قال ابن کثیر

رجعوب پرجعوب ابن کثیر وابو جعفر

> أَبِمَّةً ابوجعفر

فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ومُوسَى بِءَايَكِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَاَ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَلَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَناأَيُّهَا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ وِمِنْ إِلَيْهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِيٍّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إلَكِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَندِينَ (٣) وَأَسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ, فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ وِإِلَّتِنَا لَا يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ عَأْخَذُنكُهُ وَجُنُودُهُ, فَنَابَذُنَّهُمُ, فِي ٱلْيَرِّ فَأَنظُر كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّرِلِمِينَ (اللهُ) وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُصَرُّونَ اللَّ وَأَتْبَعْنَكُهُمُ وَفِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَ لَهُ وَيُوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ هُمُ ومِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينِ إِنَّ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُوُّ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِ أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُو ءَايُدِيِّنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن زَيِّكَ لِتُنذِرَ فَوْمَا مَّا أَتَىٰهُمُ ومِن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُمُ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمُ وفَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلْحِينِ تَظَلْهَ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كُنفِرُونَ اللهِ هُوَ أَهُدَىٰ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُكُو صَادِقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمُ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ وِيَنَدُّكُرُونَ ﴾ أَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ مِن قَبْلِهِ عَهُمُ وبِهِ عَنْ مُؤْمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُثَلَى عَلَيْهُمُ قَالُواْءَامَنَابِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ ۖ ﴾ أُوْلَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمُ ومَرَيِّن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُ ونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ ويُنفِقُونَ (10) وَإِذَا سَيَعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وأَعْمَالُكُمُ وسَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبِنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (00) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ إِلْمُهَتَدِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالُوا إِن نَّتَيْعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمُو حَرَمًا ءَامِنَا أَجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَدْنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ ولا يَعْلَمُونَ ٧٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْكِةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنتُهُمُ ولَوْ تُسْكَن مِّنَ بَعْدِهِمُ و إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْهِمُ وَ عَايَدِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥)

اور ر این کثیر ابن کثیر

ور هو ابن کثیر

وَمَا أُوتِيتُ مُرهِ مِن شَيْءٍ فَمَنَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَّهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُهُ وَتَزْعُمُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَ هُمُ وَكُمَا غُوَيْنَّا تَبْرُأُنَّا إِلَيْكُ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَ لَمُروفَدَعَوْهُمُو فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَرَأُواْ الْعَذَابَ لُوَ أَنَّهُمُ وَكَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ و فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (0) فَعَمِيتُ عَلَهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَعِنِ فَهُمُ ولا يتساءَ لُون الله فأمَّامَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِيلَ صَيلِحًا فَعُسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ ١٧ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَ ارُّ مَا كَابَ لَمُمُّ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

أَرَهُ يَسْمُو (الموضعين) ابن كثير (الموضعين) ابو جعفر بيضيًاءِ قنبل

قُلْ أَرْ أَيْتُمُو إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمِدًا إِلَى نَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وبضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَانِيْتُمُو إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاثُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ و بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٧٧ وَمِن زَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمُ وتَشْكُرُونَ ٧٣ وَيُومَ يُنَادِيهِمُ وَفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِيبَ كُنتُمُو تَزْعُمُونَ اللهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ وَفَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٥٧ ﴾ إِنَّ قَارُونَ كَابَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمُ وَءَالْيَنْكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ لَنَنُواً بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (٣) وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكِ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧)



عِندِی الهزی

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبُّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ (١٧) فَخرج عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوقِى قَدُونُ إِنَّهُ ولَدُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ وَثُوا اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ (٥٠) فَسَفْنَا بهِ عَ وَبِدَارِهِ ٱلْأُرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِإِلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَبَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا اللَّهِ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُقَلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ (١٨) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

فِيَـدِّ ابوجعفر ٱلْقُرَانَ

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّاذُكَ إِلَىٰ مَعَاذِّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْهُ كَنْ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٥٠) وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن زَبِكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ١١٠ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اَينتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَةً لَهُ ٱلْمُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨)

المُولَةُ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونَ الْعَنْكُونِ الْعِنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعِنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعِنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعُنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعِنْكُونِ الْعَنْكُونِ الْعُنْكُونِ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْكِانِ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْمُ الْعِلْعُلِي الْعُلْمُ الْعِنْكُونِ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلُونِ الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلِي الْعُلْعُلِي الْعُلْعُ

لَمِّ أَحْسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمُولَا يُفْتَنُونَ (١) وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَفَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ آلَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَا مَا مَا مَعْكُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَكِيمُ (١) وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ دُلِنَفُسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۗ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ وسَيَّاتِهمُو وَلْنَجْزِينَهُمُ وَأَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمُ و فَأَنْبَتُكُور بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَدْخِلَنَّهُمُ وفِي ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن زَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ و أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ الله وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلَيْكُمُ وَمَا هُمُ وَ يَحْلِمِلِينَ مِنْ خَطْلَيْهُمُ ومِن شَيْ اللَّهِ اللَّ مَّعَ أَثْقًا لِمِيمُّ وَلَيْسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمُ وظَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لِمُونَ ﴿ اللَّهُ

فأنجينك وأصحن السفنكة ويجعلنها ءاكة للعنكمين الله وَإِزَرهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأُتَّقُوهُ ذَالِكُمُو خَيْرٌ لَكُمُ و إِن كُنتُهُ و تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ ورِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّدُ مِن قَبْلِكُمُ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ (٧) أُوَلَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ قُلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِثِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿١١) يُعَذِّبُ مَن يَشَأَهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا أَنتُمُو بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُولَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن زَحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمُ (١٠)

النَّشَاءَةَ ابن كثير

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَفْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِثُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُمُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَا مَّوَدَّةً أَبَيْنَكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُمُ بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُمُ وبَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمُ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (0) وَوَهَبْنَا لَهُ, إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوءَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أُجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (أ) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِإِنَّكُمُ ولَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ وبِهَامِنَ أُحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (٧) أَرْبِنَّكُمُ مُولَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ (١٠) وَتَأْتُونَ في الديكُمُ ٱلْمُنكِر فَمَاكات جَوَاب قَوْمِهِ عِلْلا أَن قَالُواْ ٱثْنِينَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ (الله قَالَ رَبِّ أَنضُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (الله

اَتَّهَٰ ذُوْرُهِ مُودَهُ اِن كثير اِن كثير ابن كثير الله كثير الله كثير

أَيِنَّكُمُ وُ ابن كثير سِیں ء مُنجُوك ابن کثیر

وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِينَهُۥ وَأَهْلُهُ, إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ (٣) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سْحَ مَيْمُ وَوَضَافَ بِهِمُ وَزُمًّا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ (الله وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا ءَاكِةُ بِيَنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ وشُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمُ رَجَاثِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُ مُه مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيَّ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمُ وفَصَدَّهُمُ وعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَادُ جَآءَ هُمُ ومُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِمِينَ (اللهُ اللهُ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَفْمِنْهُمُ ومَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُومَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُومِنْ خَسَفْكَ اللهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمُ رِمَنْ أَغُرِقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِنظِلِمَهُمُو وَلَنِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ اللهِ مَثُلُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَكَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأْلُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ عِن شَوْعَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَلَمُونَ اللهُ اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِلَى ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَنعُونَ (1)

**مَن** ابو جعفر

ٱلْبُيُوتِ ابوجعفر



﴿ وَلَا تَجْدِلُواْ أَهْلُ ٱلْكِتُنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا اَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ كُمُ و وَإِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمُ وَوَحِدُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (1) وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَاوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَيْفِرُونَ الْأَنَّ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِننب وَلا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ بَلْ هُوَ ءَايَنَ أَبِيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِ اَينينا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَن وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايِئُتُ مِن رَّبَةٍ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠ أُولَمْ يَكْفِهِمُ وأَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمُ وَإِلَى فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ ﴿ (٥) قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَشَهِيدًا \_ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمِنْطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

ء ایت ابن کثیر

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِّ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمِّى لَجَاءَهُ وُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْلِينَهُمُ وَبَغْنَةً وَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ (٥٠) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَيفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمُ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُم وتَعْمَلُونَ الله المُعْبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوِّنَتَهُمُ مِنَ ٱلْحَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَنِعُ مَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمُ وِينُوَكِّلُونَ (٥) وَكَأْيِن مِن دَاتَبَةٍ لَّاتَّحَمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَيِن سَأَلْتُهُمُ رَمِنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقْدِرُ لَهُ وِإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُو مَن نَزَّلُ مِن أَلْسَمَاء مَأَةً فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بَلُ أَكْثَرُهُمُ ولَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وَنَقُولُ بن کثیر وابوجعه

البوينهم ابوجعفر وكاين ابن كثير وكاين من ابوجعفر وَلِيَتَمَنَّعُواْ أبوجعفر

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوُكَانُواْيِعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَــْهُمُ وإِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ دِينُمْ رَكُونَ الله لِيكُفُرُواْ بِمَاءَا تَينَاهُمُ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَاجِعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ ثُمْ وَأَفِياً لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعَمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ (٧) وَمَنْ أَظْلُمُ مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبُ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءُهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَهُمُ وسُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ المنافقة التاومرا لَمَّ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ ١ ﴾ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمُ ومِنْ بَعَّ غُلِيهِمُ وسَيَغْلِبُونَ ٥ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيُؤْمِيذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْمَازِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

اَلْمَةُ ابو جعفر (﴿فَيْهِ) (الْمَالِيَّا الْمَالِيَّةِ (الْمِيَّةِ)

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكِنَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا وَهُمُ وعَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ وعَنِفُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُوا فِي أَنفُسِمِ مُّهِ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمُ ولَكُنفِرُونَ ٧ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وكَانُواْ أَشَدَّمِنْهُمُ وقُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ وبِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَات اللهُ لِيَظْلِمَهُمُ ولَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ﴿ أَنُدَّكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوَأَى أَنَ كَذَّ بُواْبِ اَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وَكَ أَلَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُ وَا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُثِلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ (١١) وَلَمْ يَكُن لَّهُمُ ومِن شُرِّكَآبِهِمُو شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِهِمُ وكَنفِرِينَ ١١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمُوهِ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ اللهُ

يَسْتَهُزُونَ ابوجعفر اً لَميْتِ الميْتَ ابن كثير

أُن (الموضعين) أبو جعفر

و يُنزِلُ ابن كثير

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِاَينيِّنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (اللهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٦ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ اللهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ (١) وَمِنْ ءَايَنتِهِ ءِأَنْ خَلَقًا كُمُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُمُ وبَشَرُ تَنتَشِرُونِ ﴿ ١١) وَمِنْ ءَاينيهِ عِأَنْ خَلَقَ لَكُورِمِنْ أَنفُسِكُمُ أَزُونَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ ومُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ ۖ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۚ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِنَلِكُمُ ووَٱلْوَانِكُورُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ لِلْعَلَمِينَ (١٦) وَمِنْءَ ايَنبِهِ - مَنَامُكُورُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُكُمُ ومِن فَصْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (١٠) وَمِنْ ءَايَنِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْجِي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠)

وَمِنْ ءَايَكِهِ وَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمَ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمُو تَغُرُّجُونَ ﴿٢٠) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَٰهُ, قَانِنُونَ (٥٠) وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَ وَالْأَرْضِ ثُمَّ مُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ (أ) ضَرَب لَكُمُ ومَثَلَامِنْ أَنْفُسِكُمُّ وهَل لَكُهُ ومِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُمُ ومِن شُرَكَاء فِي مَارَزَقْنَاكُمُ وفَأَنْتُمُ وفِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمُ وكَخِيفَتِكُمُ أَنفُسكُمُ كُمُ وكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٧٧) بَلُ أَتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُمُ وبِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ مَهْدِي مَنْ أَضَلُّ ٱللَّهُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّصِرِينَ (٨) فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ الْا بَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّدُ وَلَاكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٦) ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمُ وَفَرِحُونَ الله



رَبُهُمُ ومُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قُهُمُو مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمُ وبرَبْهِمُ ويُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُّ وِفَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْ٣٣) أَمَّ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُو سُلْطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمُهِمَاكَانُوا بِهِ عِيشُرِكُونَ (٢٠ وَإِذَا أَذَقَتَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَّآوَ إِن تُصِبِّهُمُ وسَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُ و إِذَا هُمُ ويَقْنَطُونَ (٢٥) أَوَلَمْ مَرُوا أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُربِدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٢٧ وَمَاءَ اتَّيْتُمُو مِن رِّبًا لْتُرْبُواْ فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ الْيَتْمُرُ ومِن زَكُوةٍ تُربدُون وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُصَّعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وثُمَّ رَزُقَكُمُ وثُمَّ يُمِيتُكُمُ وثُمَّ يُمِيتُكُمُ وثُمَّ يُحْيِيكُمُ وهَلُ مِن شُرَكَآبِكُمُ ومَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمُ ومِن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ وَ ۚ طُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمُ وبَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ و مَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾

أَتَيْتُ مُرُد لِيَرَبُولُ اَبن كثير

لِنُذِيقَهُمُ قندل قندل

قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ " كَانَ أَكْثَرُهُمُ ومُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا مَرد لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ (١٠) مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمُ ويَمْهَدُونَ (١٠) لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْيلِهِ } إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْنِهِ عَلَى أُن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُو مِن زَّخْمَيْهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَكُو ، تَشْكُرُونَ الْ اللهِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِم فَاَّ وَهُمُو بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُوا وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَعَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كُنِفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمُورِيسْ تَبْشِرُونَ (٧) وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزِّلُ عَلَيْهِ مُرومِن قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِين (الله عَانَظُر إِلَى أَثْرِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ

الرِّيحَ ابن كثير كِسُفًا ابوجعفر يُنزِلَ يَسْمَعُ الصِّمِعُ الصَّمِعُ الصَّمِ الصَّمِعُ الصَّمِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعُ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِ الصَّمِعِ الصَّمِ الصَّمِ الصَّمِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِعِ الصَّمِ الصَّمِعِ الصَّمِ الصَّمِعِ الصَّمِ الْمَعِلَّ الصَّمِ الْ

وَلَهِنْ أَزْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكُفُرُونَ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلُواً مُذْبِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْى عَن ضَلَالِيْهِمُ وإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَينِنَا فَهُمُ ومُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَة ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغَلُقُ مَايَشَاء وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ مَا لِبِشُواْ غَيْرَسَاعَةٍ كَنْالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَالَالَّذِينَأُونُواْ ٱلَّذِينَأُونُواْ ٱلْعِلْمَوَالَّإِيمَانَ لْقَدْ لِبُنْتُمُو فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمُ وكُنتُ مُولَا تَعَلَّمُونَ ﴿ فَا فَيَوْمِ بِإِلَّا تَنفُعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَاهُمُ ويُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَا وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيِن جِنْتَهُمُ وِعَايَةٍ يَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إَإِنَّ أَنتُمُو إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَانَالِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَأَصْبِرَ إِنَّا وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكُ ٱلَّذِينَ لَا نُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهُ

لَبِثْتُمْوُ أبوجعفر

ٱلۡقُرَانِ ابن کثیر



آلم العر ابوجعفر

لیضلً ابن کثیر افزیگه ع ابن کثیر ابن کثیر افزیگه ابوجعفر ابوجعفر رور ينبني ا ابن کثير

مِثْقَالَ ابن کثیر الطیف ابوجففر البزی تابنی قنبل یابی البزی قنبل یابی

وَلَقَدْ ءَانِيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَّ ٱشْكُرْ لِلَّهُ وَمَن نَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيكٌ اللهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ، يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ مِلْكَ اللَّهُ رَكَ لَظْلَمْ عَظِيمٌ ﴿ إِن وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ، وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ أَوْفِي عَامَيْنِ أَنْ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ (١٦) وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ وَفَأُنْبِتُ كُمُ بِمَا كُنْتُمُ وتَغْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَبْنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ يَبُنِّيُّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ اللَّهِ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَأَغْضُ مِن صَوْتِكَ أِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصُوتُ ٱلْخَمِيرُ (١١)

ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمُّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ ونِعُمَهُ وظَيهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ ثَمِيرِ (١١) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَاجَآءَنا أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمُ وإِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ أَن اللَّهِ فَوَمَن يُسْلِمُ وَجَهَدُ, إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثُقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١١ وَمَن كَفَرَ فَلا يُعِزِنك كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ وَفَنُيَتَ مُهُمُ وبِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُوبِ اللهُ نُمَيِّعُهُمُ وقَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمُ وإِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ ومَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ يِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ (١٠) يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأُرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ ، سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيثٌ (١١) مَّاخَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ وَإِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٧)

نِعْمَةً



یمخزنلک ابن کثیر وابو جعفر

> عَذَابِ مَن ابوجعفر

لَدْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُواً لَّحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١٠ ٱلْمَرْرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُورُ مِنْ ءَايَنِيهِ ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاعَشِيَهُمُ وَمُوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمُ وإِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمُ ومُقْنَصِدُ وَمَا يَجَحُدُ بِعَا يَكِنِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارِ كَفُورِ ٣٠) يَداَيُّهُا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمُ و وَٱخْسَوْاْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ - وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ - شَيْئًا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ مِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ (٣٠) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللهُ المنورة السيفياع

و يُنزِكُ ابن كثير عَلِيثُرُ

الَّمَّ تَهٰزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اً أَمْ نَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك لِتُنذِر فَوْمَا مَّا أَتَىٰهُمُ ومِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ ويَهْتَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمُ ومِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكَّرُونَ (اللهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَا لِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ فَا ذَٰلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيِّبِ وَٱلشَّهَا لَهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَكُمْ وَبَداً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ اللهُ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَلَةٍ مِن مَّآءٍ مَّهِينِ ٧٧ ثُمَّ سَوِّيهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ أَهُ وَاصَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١ بَلْ هُمُ و بِلِقَاءَ رَبِّهُ وَكَيْفِرُونَ ١٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَ كُمُ وَ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكُلُ بِكُمُ وثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ وثُرْجَعُونَ اللهُ

المر المرابع

السَّمَآء إلى قنبل وابو جعفر

شىء ابوجعفر خُلْقَـهُو ابن كنير وابوجعفر أُوذًا أُونًا ابن كثير



إذا أدنا

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمُ, عِندَ رَبِّهِمُ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلَكِنَ حَقَّالْقَوْلُ مِنِي لَأُمُلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مُر لِقَاءَ يَوْمِكُمُ وهَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلِدِبِمَا كُنتُمُرِتَعْ مَلُونَ اللهِ إِنَّمَايُومِينُ عِاكِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمُ وَهُمُ وَلا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠٠ أَنَّ كَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمُ رِخُوفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُو يُنفِقُونَ اللهُ فَلا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُمُ ومِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ٧٧٠ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَابَ فَاسِقَـأ لَا يَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ و جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّالُّ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمُ وذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمُو بِهِ عَثَكَذِبُوك اللَّهُ مُ



إِسْرَةٍ مِلْ الْمُرْةِ مِلْ الْمُرْةِ مِلْ الْمُرْةِ مِلْ الْمُرْةِ مِلْ الْمُرْةِ مِلْ الْمُرْةِ مِلْ الْمُر ابوجعفر



ٱلَّتِي

ٱلنَّبِيُّ أُولِكَ ابن كَثْبر وابوجعفر

يَناَيُّما ٱلنَّبِيءُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَغْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا (٣) مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَايْنِ فِي جَوْفِهِ . وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَّهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمُ و أَبْنَآ عَكُمُ وَ ذَٰلِكُمُ و قَوْلُكُمُ و بِأَفْوَهِكُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمُ ولِأَبَآبِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمُ وفَإِخُونُكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ ولَيْسَ عَلَيْكُمُ وجُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمُو بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِي المُؤمِنين مِن أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْوَاجُهُ وَأَمْهَا أُمُّهَا اللَّهِ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْوَاجُهُ وَأَمَّهَا لُهُمُّ و وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيآ إِيكُمُهُ مَعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا اللهُ

النيسين بن كثير وابو جعفر ميشاها ابه جعف

> الظُّنُونَا ابن كثير

النَّبِيَّ بن كثير والوجعفر بيُوتنا ابوجعفر الوجعفر

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنِّبِيِّعِينَ مِيثَنَقَهُمُ ووَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ ومِثْنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمُ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( يَا أَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُور إِذْ جَآءَ تَكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَيِحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُ وَكُمُ رِمِن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ, وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هَنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. إِلَّا عُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمُ وينا هَلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُرُو فَأَرْجِعُواْ وَيُسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِنْهُمُ ٱلنِّيجَ، يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَّا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمُ ومِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَأُنَّوُهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبِئُرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١٠٠٠

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُو مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنِّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١١) قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُور مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ وسُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ ورَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ ومِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٧) ﴿ قَدْيَعَكُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُورُ وَٱلْقَابِلِينَ الإِخْوَانِهِمُ وهُلُمُ إِلَيْنَأُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسُ إِلَّا قَلِيلًا ١١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ وَفَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمُ ويَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمُ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَيِّكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أُعْمَلَهُمُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَحْسِبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمُ وَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلُوْ كَانُواْ فِيكُمُ و مَا قَنَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَّ لَّقَدَّكَانَ لَكُمُ , فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ وَإِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا اللَّهُ

محسبون ابو جعفر

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ قَضَىٰ نَعْبُهُ وَمِنْهُمُ وَمَن يَنظِرُ وَمَابِدُلُواْ بَدِيلًا (١٠) لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمُ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَا أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ ولَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُمُ ومِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتْ تُلُوكَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأُورُثَكُمُ وَأَرْضَهُمُ وَدِيكرَهُمُ وَأَمْوَاهُمُ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهاً وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِي } قُل لِّأَزُّوكِ كَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْ كَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُيَّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ( فَ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدن اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَالدَّارَ ٱلْآخِرةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا (١٠) يَكِنِسَآءَ ٱلنَّيِيءِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلِحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلَّعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهُ مَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَسِيرًا ﴿ اللَّ

شَاءَ أُوَّ قنبل وأبو جعف

ٱلرُّعُبَ تَطُوْهَا ابوجعفر

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّيَّيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يَنِسَآءَ ٱلنَّيِيَءِ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَاَّ، إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣ ) وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبُرَّجَ لَ تَبُرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا الله وَاُذْكُرْبَ مَايْتُكَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيٰيِنَ وَٱلْقَنِيْنَتِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّا بِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَمِمِينَ وَٱلصَّنَمِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَٱلْحَافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن تَكُونَ لْمُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَّلًا مُّبِينًا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَكَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا زُوَّجْنَاكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِج أَدْعِيَآيِهِمُ وإِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لُهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمُّرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا (٣) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلاَيْخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَيٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنِّبِيِّعِيُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (ا) يَئاً يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ و وَمَلَتَ عِكَتُهُ لِيُخْرِعَكُمُ و مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهُ

النّبيّ ابن كثير وابوجعا

النَّبِيَّانِيَّانَ ابن كثير وابو جعفر ٱلنَّبِيِّ إِنَّا ابن كثير وابو جعفر

النَّبِي إِنَّا بن كثير وابو جعفر

ٱلنَّبِيُّ أَن ابن كثير وابو جعفر

تَحِيَّتُهُمُ رِيْوَمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُ وَأَعَدُّ لَهُمُ وأَجْرَا كَرِيمًا اللَّهُ يَنأَيُّهَا ٱلنَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ فَضَالًا كَبِيرًا ﴿ فَا فَلِ نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمُ وَتُوكَ لَكُ لَكُ اللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠٠ يَناأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَا لَكُمُّم عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهُ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيمَ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالَئِكَ ٱلَّتِي هَاجُرْنَ مَعَكَ وَٱمْأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيَ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمُ وفِي أَزُورِجِهِمُ ومَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُمُ ولِكَيْلا بَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا (١)

الله تُرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنُغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرُّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيُرْضَيْنِ بِمَاءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُ وكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا (٥) لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا الله يَانَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيوْتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمُّمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمُ فَأُدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مُو فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُهُ وَاللَّهُ لا فَوْذِي ٱلنَّبِي وَلَيْسَتَحِي مِنكُمُّ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمُ وَأَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُ وأَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِمَّا إِنَّ ذَٰلِكُمُ وكَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَ ۖ إِن تُبُدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠

رُجِئ ابن کثیر

> بُرِيرَ البزي

بيُوتَ طُعامِ ابوجعفر

کنیر وابو جعفر فسکو هن

ٱلنَّبِيّ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَاجَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآ. إِخْوَنْهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنُّ وَأَتَّفِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تُهُ، يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ عَلَى ٱلنَّيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَكَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمُ, عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ۚ قُل لِّلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيِّنُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا (٥) ﴿ لَمِن لَّمْ يَنَّهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُ رَمَّنُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمُ وثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيَّنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا (١٠) سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا 😈

يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَلِّي قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكُنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمُ وسَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله عَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ وفِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرًاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ وَبَنَاءَ إِنَّهُمُ وَضِعَفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ ولَعَنَّا كَثِيرًا ١٠ يَدأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا اللهِ يَنَاتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوُا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ وَأَعْمَلُكُورُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَّلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ رَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠ إِيُّعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله

سَعِيرًا ابوجهنر الرَّسُولاً السَّبِيلاً

عَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْخَمْدُ فِي ٱلْأَخِرَةَ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأُوهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمُ وعَلِمُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شَبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتَ أَوْلَيَهِكَ لَمُهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريةُ اللهُ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتَنَامُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ لَمُهُ وَعَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمِ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرُطِ ٱلْعَرْبِرِٱلْحَمِيدِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُورِ عَلَى رَجُل يُنَيِّتُكُكُمُ وإِذَامُزِّقْتُمُوكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمُ ولَفِي خَلْقِ جَسِدِيدٍ ٧

عُلمِ ابن كُثير

مُعَجِّزِينَ أَلِيمُّ ابن كثير ضِّرُطِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِضَةَ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ رَوْا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمُو وَمَاخَلْفَهُمُ رِمِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نِّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمُ وِكِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآ ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ اللَّهِ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا ينجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١٠) أَنِ أَعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ وَأَعْمَلُواْ صَيْلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْحِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يُكَيِّهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ - وَمَن يَزِغْ مِنْهُمُ وعَنْ أَمْرِ فَالْذِقْ فُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاء مِن مُحَرِيب وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كُالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشُّكُورُ (١٣) فَلَمَّا قَضَينَ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَهُمُ وعَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاَّتِتُ أُالْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتِكُۥ فَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠٠

السَّمَاءِ إِنَّ قنبل وابو جعفر



الرِّيكِحَ ابوجعفر

كَالْجُوابِ، وصلاً ووقفاً ابن كثير ابن كثير مِنسَاً تَهُو

البزي البزي فنبل ورث أكل ابوجعفر

بُعِدُ ابن کثیر

لْقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَلِكِنِهِمُ وَايَدُّ جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمُ و وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الله المُعرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وسَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُمُ وبِجَنَّتَيْهِمُ و جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ جَزَيْنَهُمُ وبِمَاكَفَرُوآوَهَلْ مُجْزَى إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمُ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَافِهَا قُرَّى ظَلِهِرةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنِّرِيُّسِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بِنعِدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ وَفَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيْتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمُ وإِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمُ وإِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ ومِن سُلْطَنِي إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ أَنَ قُلُ أَدْعُواْ اللَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُهُ رِفِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ ومِن ظَهِيرِ (""



وَلَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَتَى إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِ مُرِوقًا لُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ وَقَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُ ٱلْكِيرُ الله الله الله المراكبة الله المراكبة الله المراكبة المرا وَإِنَّا أُوْلِيَّاكُمُ مِ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّهُ قُل لَّا تُشَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُشَالُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٠٠٠) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينِ ٱلْحَقْتُمُورِ بِهِ عِشْرَكَ أَعَكُلَّا بِلْ هُواللَّهُ ٱلْمَنْ يِزُالْحَكِيمُ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِنِرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَنَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ اللهِ قُل لَكُهُ ومِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخُرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِيرَ كُفُرُواْ لَن نُؤْمِن بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهُ مُ وَيَرْجِعُ بَعْضُهُمُ وإِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواۡ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَا أَنتُمُ ولَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا

القرانِ ابن كثير

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ أَنَحُنُ صِكَدَدْنَكُمُ عَن ٱلْمُذَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَ كَثُرُو بَلَ كُنتُهُو مُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغُلُالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُحِيزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣٠ ) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُر بِهِ عَكَيْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكَثُرُ أَمُوالًا وَأَوْلَندًا وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثْرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَمَا أَمُوا لَكُورُ وَلَا أَوْلِنَدُكُورُ بِٱلَّتِي تُقَرَّبُكُورِ عِندَنَا زُلِّفَىٰ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُولَتِكَ لَهُمُ رِجَزَآءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمُ وِفِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايِنَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِزُلُهُ,وَمَا أَنفَقْتُمُومِن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أُورُهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ

ر معتجزين ابن كثير

أَهَاؤُلَآءِ إِيَّاكُوُو قنبل وابو جعفر

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ وَجَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهَنُولًا. إِيَّاكُمُوكَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ مِ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمُ وبِهِمُ ومُؤْمِنُونَ اللهُ فَٱلْيُوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُر لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرّاً وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُمُوبِهَا تُكَذِّبُونَ اللَّهِ وَإِذَالْتَلَى عَلَيْهِمُ وَالِثُنَا يَتَنتِ قَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُو عَمَّاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُكُمُ وَقَالُواْ مَا هَنَدَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى أَوْقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمُ وإِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَانَيْنَا هُمُ ومِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ وَقَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ ١٠٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانْيِنَاهُمُ وَفَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمُ وبِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبُكُمُ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُمُ مِينَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (ا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ ومِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمُ وإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ فُلْ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ الْغُيُوبِ



اً **جرِی** ابن کثیر رَجِّ ابن کثیر قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ اللَّهُ مَلَاتُ الْمَا أَضِلُ اللَّهُ مَا يُوحِى إِلَى مَقِي إِنَّهُ مُ الْمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ الْمَتَدَيْثُ فِي مَا يُوحِى إِلَى مَقِي إِنَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن قَبْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

الله النَّمَانُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَلَيْ كَةِ رُسُلاً أُولِي ٱجْنِحَةِ مَّثَنَى وَثُلَثَ وَرُبِكَ عَيْزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا لَهُ وَلَا مُمْسِكَ لَهَا اللهُ وَمَا يُمْسِكُ لَهَا اللهُ وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ وَمِنْ بَعْدِهِ } وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ وَمِنْ بَعْدِهِ } وَهُوَ الْعَرَبِرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْ بَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ } وَهُوَ الْعَرَبِرُ الْحَكِيمُ اللَّهُ مِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وللي الله الله عَمْتَ الله عَلَيْكُم وهُلُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ الله يَرْزُقُكُمُ وهُلُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ الله يَرْزُقُكُمُ و

مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّ مُؤْفَكُونَ اللَّهُ مَنَّ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّ مُ أُوفَكُونَ اللَّهُ

مِن خالِقِ غَيْرِ ابه حعفہ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَبَلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُ يَناَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ مِ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠٠ إِنَّ الشَّيْطَينَ لَكُومِ عَدُوُّ فَأَخِّذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُواْمِنْ أَصَّحَابِ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُنْمُ وعَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَمُمُو مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرُ ﴿ اللَّهِ أَفْمَن زُينَ لَهُ رسُوءَ عَمَلِهِ عَفْرَهُ أَهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَبَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذَّهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِمُ وحَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقِّنَكُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ( ) مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ أَ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ هُمُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ و أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ اللّ

َذُهِبُ نَفْسُكُ ابوجعفر

اًلرِّيحَ مَّيثَّتِ ابن کثیر وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرابُهُ, وَهَنذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ طِينةُ تَلْبَسُونَهَ أَ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمُ وِ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمِّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ولَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن تَدْعُوهُمُ ولا يسمعُوا دُعاءً كُرُو وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱستَجَابُوا لَكُمُ وَنُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرْكِكُمُّ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمُ وَكِأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِينِ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزُرَ أُخْرَكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُمُ وِبِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّى لِنَفْسِهِ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ



وَمَايِسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (١١) وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّهُ رُ ا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخُرُورُ اللَّهِ وَمَايِسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرُ كَا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و جَآءَ تَهُمُ و رُسُلُهُمُ و بِالْبِينَاتِ وَبِالزُّبُر وَ بِالْكِتَابِ ٱلْمُنير اللهِ ثُمَّ أَخَدتُ الَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَكَاتَ نَكِير اللهُ الْمُنير أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ عَمْرَتِ تُخْلِفًا أَلُوا نُهُا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُغْتَ كِفُ أَلُوانُهَا وَغُرَابِيبُ سُودُ ُ ﴿ ﴾ وَمِنِ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ تُغْتَلِفُ أَلُونَهُۥ كَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِيُّ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ, سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ بِجَدَرةً لَن تَجُورَ اللهُ لِيُوفِيَهُمُ وأُجُورَهُمُو وَيَزِيدُهُمُ مِن فَصْلِهِ اللهِ عَفُورُ شَكُورُ اللهِ اللهِ عَنْ فُورُ شَكُورُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

اُخَذَٰتُ ابن کثیر

عَزِيزُ ابوجعفر

وَلُوَّلُوْاً ابن کنیر وَلُولُولُوًا ابو جعفر

صُلِلحًا ابوجعفر

وَٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ اللهُ ثُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ الَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَافَمِنْهُ مُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمُو مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمُ وسَابِقُ إِلَهَ خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ جَنَّنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤً وَلِبَاشُهُمُ وفِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَالُمْقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ لا يَمَشُّنَا فِهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبٌ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُو نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ وفَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُرومِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ١٠ وَهُمُ ويَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَلْ صِيلِحًا غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُمُ وِمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَسَلِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ ابذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ

هُوَالَّذِي جَعَلَكُم وَخَلَيْهِ فِي الْأَرْضَ فَهَن كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمُ وعِندَ رَبِّهِمُ وإِلَّا مَقْنَا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمُ وإِلَّا خَسَارًا (٣) قُلْ أَرَائِيتُمُ وشُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ وشِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَ اتَّيْنَاهُمُ وكِنابًا فَهُمُ وعَلَى بِيِّناتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِلمُونَ بَعْضُهُمُ وبَعْضًا إِلَّا غُرُورًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنُ أَحَدِمِّنَ بَعْدِةِ. إِنَّهُ رَكَانَ حِلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمُنَهِمُ رَلَيِن جَآءَهُمُ ونَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمُ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمُ وإِلَّا نَفُورًا ﴿ اللَّهِ السِّيكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّالِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا (الله الله الله المرافي المركب قَبْلِهِمُ وَكَانُو أَأْسُدُّمِنْهُمُ وَقُوَّةً وَمَاكَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ ا

رعيتم اينت ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير

حليمًا ابوجعفر

يُوَّاخِذُ يُوْخِرهم ابوجعفر جَاءَ اجلاء الجاهم فنبل وابوجعفر

> يِّسِّ ابوجعفر وَالْقُرَانِ ابن کثیر ضِررطِ

وَمِن ابوجعفر ءُأُنذُرْتَهُمُّو ابن كثير

وَلَوْ يُوْاحِنْ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَاْتِكِةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ وَإِلَى أَجُلِ تُسَمَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ وَفَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا ١٠٠٠ والله الرهم المرات الرحم المرات الرحم المرات الرحم المرات يسَ وَٱلْقُرْءَانِٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَلَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْعَرْبِزِٱلرَّحِيمِ ﴿ لِكُنذِرَقُومَامًا أَنذِرَ ءَابَآ وَهُمُ مُ وَفَهُمُ وَعَنفِلُونَ ٥ لَقَدْحَقَّ ٱلْقُولُ عَلَى أَكْثَرِهِمُ و فَهُمُ ولا يُؤْمِنُونَ ( ) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمُ وأَغْلَالًا فَهِي إِلَى ٱلْأَذْفَانِ فَهُمُ ومُقْمَحُونَ ٧ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وسُلَّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُوسُدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمُ وفَهُمُ ولَا يُبْصِرُونَ (١) وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وعَالْنَذَرْتَهُمُ وأَمْلُوْتُنَذِرْهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكِر وَخَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَ اثْنَرِهُمُّ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَٱصْرِبَ لَهُمُ وَمَثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمُ وَمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ مَا أَنتُهُ وإِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكَ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَسْتُمُ و إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُور لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْ جُمَّنَّكُمُ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِنَّاعَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴿ قَالُواْ طَيَرُكُمُ ومَعَكُمُ وَأَين ذُكِّر ثَوْر بَلْ أَنْتُمُو قَوْمٌ مُسْمِرِفُون ﴿ ﴿ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُ كُور أَجْرًا وَهُمُ ومُهْتَدُونَ اللهِ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَالْقِيْدُ مِن دُونِهِ عَالِهِ مَا إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ, شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٠٠ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنِّ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمُ وَفَاسَمَعُونِ ﴿ إِنَّ فِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١١٥ بِمَا غَفْرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١١

أَين ابن كثير ذُكِرُ تُمُرُدُ ابوجعفر

ابن کثیر ابن کثیر ابو جعفر الوجعفر (الموضع الأول)

ٱلْمَتْتَةُ

ابن کثیر

﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ - مِنْ بَعْدِهِ - مِن جُندِ مِن ) ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَيَحِدَّةً فَإِذَا هُمُ وخَدِمِدُونَ (٨) ينحسرة على ألعب أدمايأته مروسروسول إلاكانوا به يَسْتَهْزِءُونَ (١٠) أَلُوْبِرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ نَهُمُ وَالَيْهِمُ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٢) وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيِّئَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجَيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣٦) لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرهِ -وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم مُرافَلا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْلِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمُو وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ اَيَدُّ لَكُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُمُ ومُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّلُهِ أَ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرْمِيزِ ٱلْعَلِيمِ ((٧٧) وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْغُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٢٨) لَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَغي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿٢٦﴾

وريرو دريتهم ابن کثير

يخصِّمُونَ ابن كثير يُخصِّمُونَ ابو جعفر

صيحة ولي

وَءَايَّةُ لَٰمُهُ أَنَّا حَمَلْنَاذُرِيَّا يَهُمُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُمُ ومِن مِّثْلِهِ عَمَا يُرَّكُبُونَ ﴿ أَن وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمُ و فَلَا صَرِيخَ لَمُمُو وَلَاهُمُ وينفَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُ ولَعَلَكُمُ ولَعَلَكُمُ ورُثُرُ حَمُونَ (الله وَمَاتَأْتِيهِمُ ومِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهُ وَإِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (0) وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ وَأَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ, إِنْ أَنتُمُر إِلَّا فِي صَلَالِمُبِينِ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ وصَادِقِينَ (٧٧) مَاينظُرُونَ إِلَّا صَيْحةً وَلِحِدَةً تَأَخُذُهُمُ وَهُمُو كَهُمُ وَهُمُ (٨) فَلَايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمُ ويَرْجِعُونَ (١) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ مُومِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ويَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يُوَيِّلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا هَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمُ رَجَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تُحِدُ زُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ (٥٠)

شُغُونَ فَكِهُونَ مُتَّكُونَ ابوجعفر وه ابوجعفر میرط نبا ابن کثیر ابن کثیر

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِفَكِهُونَ ١٠٠ هُمُ وَوَأَزُواجُهُمُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِعُونَ ﴿ أَنَّ لَكُمُ وفِيهَا فَاكِمَهُ وَلَمُمُو مَايَدَّعُونَ ١٠٥ سَلَنهُ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ١٠٥ وَأَمْتَنُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٠) ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ وِيَكِنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعۡبُدُواۡ ٱلشَّيۡطَانِّ إِنَّهُۥلَكُورِعَدُقُّ مَٰبِينُ ۖ ۞ ۗ وَأَنُٱعۡبُدُونِ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ( أَن وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُور جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ ﴿ (١١) هَاذِهِ عِجَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمُ وتُوعَدُونَ الله أَصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمُ وتَكُفُرُونَ الله الْيُومَ أَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوٰهِ بِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ ووَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَعْيُنِهُمُ وَفَاسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَ وَلَوْ نَشَاءَ لَمَسَخْنَاهُمُو عَلَىٰ مَكَانَتِهِمُ وفَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ (١٦) وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٧) وَمَاعَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينُ ( الله المُتَنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ( الله الله عَلَى الله ع

ٱلصِّرَاطَ قنبل

يَعْقِلُونَ وَقُرَانُ لِيُنذِرَ الْبنكندِرَ الْبنكندِرَ

أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ ومِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْكَمَّا فَهُمُ ولَهَا مَلِكُونَ ( اللهُ وَذَلَلْنَهَا لَهُمُ وَفَمِنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ( اللهُ مَلِكُونَ اللهُ مَلِكُونَ اللهُ مَلِكُونَ اللهُ مَلِيكُونَ اللهُ مَا يَأْكُلُونَ اللهُ مَا يَعْمُ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ مَا يَعْمُ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ اللهُ مَا يَعْمُ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ اللهُ مَعْمُونَ اللهُ اللهُ مَعْمُونَ اللهُ اللهُ مَعْمُ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ اللهُ مَعْمُ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ اللهُ مُعْمُ وَمُعْمُ اللهُ مُعْمُ وَمُعْمُ اللهُ مُعْمُ وَمُعْمُ اللهُ مُعْمُ وَمُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمُ وَمُعْمُ اللهُ مُعْمُ وَمُعْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله وَلَمْ مُ وَفِهَا مَنْ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَّهُمُ ويُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالِهَةً لَعَلَّهُمُ ويُنصَرُونَ اللَّه نَصْرَهُمُ ووَهُمُ وهُمُ وجُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهُ فَلا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمُو إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوْلَوْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ٧٧ قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ الله الله عَمَال كُور مِن الشَّجر الْأَخْضَر نَارًا فَإِذَا أَنتُهُو مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُّو بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ, إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونُ ١٠٠ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلْيُهِ تُرْجَعُونَ الله اليُوْرَةُ الصِّنَافَانِيَ السَّمَافَانِيَ السَّمَافَانِيَ السَّمَافَانِيَ السَّمَافَانِيَ السَّمَا

يَعْزُنكَ

وَٱلصَّنَّفَاتِ صَفًّا (١) فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا (١) فَٱلنَّالِيَنتِ ذِكْرًا (١) إِنَّ إِلَنَّهَكُمُ ولَوْحِدُ اللَّهُ مَنْ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْدِقِ اللهِ إِنَّازَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ اللَّهُ وَحِفظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدٍ ٧٧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١ دُحُورً وَهُمُ وعَذَابُ وَاصِبُ ١ إِلَّامَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعُهُ مِهَابٌ ثَاقِبٌ ١٠٠ فَأَسْتَفْهِمُ وأَهُمُ وأَسَدُّ خَلْقًا أَهِ ذَا أَهِ نَا أَم مِّنْ خَلَقْنا إِنّا خَلَقْنَاهُمُ ومِن طِينٍ لَّا زِبِ اللَّهُ كُلْ عَجِبْتَ ابن كثير وَيُسْخُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا زَأُواْ عَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ مُتنا اللهُ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّاسِحُرُمُّ بِينُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَل إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلُ نَعَمُ وَأَنتُمُ و ذَخِرُونَ الله فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمُ مِينُظُرُونَ اللهُ وَقَالُواْ يَوَيَلْنَا هَلْذَا يَوْمُ ٱلدِينِ اللهِ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُمُ وبِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللهِ المُشْرُوا ٱلَّذِينَ ظَامَوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَاكَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمُ وِإِلَى صِرْطِ ٱلْحَجِيمِ (٢) وَقِفُوهُمُ وإِنَّهُمُ وَمَسْعُولُونَ (١)

لآ نَّنَاصَرُونَ النزي وأبو جعفر

أَيْنَا ابن كثير

المُخلِصِينَ ادن كثير

مَالَكُورُولَانْنَاصُرُونَ ١٠٠ بَلْ هُرُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١١٠ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ٧٧ قَالُوا إِنَّكُمُ وكُنتُمُ و تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمُ ومِن سُلْطَيِّ بَلْكُنْكُمُ وَقُومًا طَلَغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ۖ أَ فَأَغُونِينَكُمُ وإِنَّا كُنَّا غُنوِينَ (٣) فَإِنَّهُمُ ويَوْمَ بِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّاكُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ و لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ١٠٥ وَيَقُولُونَ أَهِنَّا لَتَارِكُواْ عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِنَّكُور لَذَآبِهُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ اللهِ عَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ وتَعْمَلُونَ (٢) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (ا) أُوْلَتِكَ لَمُمُ ورِزْقٌ مَعْلُومٌ (ا) فَوَكَةً وَهُمُ و مُكْرَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَنَّ عَلَى مُرْرِ مُّنَفِّيلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِمُ وبِكُأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ أَنَّ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ (الله فيهَا غَوْلُ وَلَا هُمُ وعَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ إِنَّ وَعِندُهُمُ وَصَرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ (١) كَأَنَّهُنَّ بِيضُ مَكْنُونُ (١) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ وعَلَىٰ بَعْضِ يَلَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَالِهُ إِلْمِنْهُمُ وإِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

أَهَنَّا أَهَنَّا اللهِ عثير اللهِ عثير اللهِ عفر اللهِ عفر اللهِ عند اللهِ عند اللهِ عند الله عند ال

يَقُولُ أَ • نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ أَ• ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مُلَأَنتُمُ وَمُطَّلِعُونَ ﴿ وَ فَأَطَّلَعَ فَرَءًا أَفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٠) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ اَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ١٥٥ ۚ إِلَّا مَوْلَنَنَا ٱلْأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٠) إِنَّ هَاذَالْحَوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ (١٠) أَذَلِكَ خَيْزُنُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ (١٦) إِنَّا جَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ (١٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ (0) فَإِنَّهُمُ وَلَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (11) ثُمَّ إِنَّ لَهُمُو عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَمِيمٍ اللهُ أُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ وَلَإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللهُ إِنَّهُمُ وأَلْفَوَاْءَابَآءَ هُرُوضَآلِينَ ﴿ فَهُمُ وَعَلَى َاتَّنْ هِمُ رُمُهُرَعُونَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمُ وأَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِمُ و مُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٧٧﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٠) وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ (٧٠)

فَمَالُونَ ابوجعفر

لْمُخْلِصِينَ ابن كثير

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَمُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُ أَغُرَفَنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ كَلِ بُرَهِيمَ اللهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَا ظُنُّكُور برَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١١) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَنُولِّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَوَاغَ إِلَى عَالِهَ لِمُ مُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَالَكُورِ لَا نَطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ وضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١٠٠ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَالْنَحِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُرُهِ وَمَاتَعْمَلُونَ (١٠) قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَيَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرْمَاذَا تَرَكَ قَالَ يَناَبَتِ ٱفْعَلْمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ



أَيِفُكًا ابن كثير

يَا أَبَتَ ابوجعفر سَيَجِدُ فِي ابن كثير ٱلرِّيًا بوجعفر

**بَلِيَّا** بن کثیر وابو جعفر

ٱلصِّرَطَ قنبل

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ (اللهِ وَنَكَيْنَكُ أَن يَبِإِبَرَهِيمُ (اللهُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْمِيَّ إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَكَيْنَكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهُ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشِّرْنِكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّنالِحِينَ اللهُ وَبَدَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَقُ وَمِن ذُرِيَتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمِينِ اللهِ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ وَنَعَيْنَهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمُ وَفَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ (١١١) وَءَالْيَنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطِ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَركْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنُمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلْرُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّ أَنَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ (١٠٥٠) ٱللَّهُ رَبُّكُور وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ (١١١)

فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ وَلَمُحْضَرُونَ ﴿١٣٧ ۚ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١١٨ وَتُركُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١١) سَلَمُ عَلَى وَالْ يَاسِينَ (١١) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٣) إِذْ بَعَيْنَكُ وَأَهْلَهُ, أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيدِينَ ١٠٥٥ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ١١٥ وَإِنَّكُورِ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِينَ ﴿٣٦ وَبِالنَّالَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٥ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠٠) إِذَ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ (١٠٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١١١) فَأَلْنَقَمَهُ اللَّهُوتُ وَهُومُلِيمٌ (١١١) فَلُولَا أَنَّهُ، كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ المَالُ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ النالُ الله فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً اللهُ فَنَبَذُنَاهُ بِالْعَرَاء مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلُنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُهُمُ و إِلَى حِينِ اللهِ فَأَسْتَفْتِهِمُ وأَلِرَبِكَ ٱلْمِنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيِّ كَمَّ إِنْكَا وَهُمُ شَنِهِدُونَ (0) أَلَا إِنَّهُمُ ومِنْ إِفْكِهِمُ ولَيَقُولُونَ (10) وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمُ ولَكَيْدِبُونَ اللَّهِ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

المُخْلِصِينَ ابن كثير إلَّ ابن كثير وابو جعفر



أصَّطَفَى ابوجعفر

مَالَكُرُوكِيْفَ تَعَكَّمُونَ (١٠٠٠) أَفَلا تَذَكَّرُونَ (١٠٠٠) أَمَا لَكُرُو سُلَطَانٌ مُّبينُ (١٥١) فَأْنُواْ بِكِنْدِكُو إِن كُنتُمُ وصلاقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَيَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ ولَمُحْضَرُونَ (١٥٨) سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٥) إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠١) فَإِنَّكُورُ وَمَاتَعْبُدُونَ (١١١) مَا أَنتُدُوعَكِيِّهِ بِفَكِيِّنِينَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١١ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّا لِنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ أَنَّ لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ (١١) وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ (١١٠) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٦٨) فَكَفَرُواْ بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ (١١١) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠ إِنَّهُمُ وَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٠٠ وَإِنَّا جُندُنَا لَمُمُ ٱلْفَيْلِبُونَ (١٧١) فَنُولَ عَنْهُمُ وحَتَّى حِينِ (١٧١) وَأَبْصِرْهُمُ وَفَسُوفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٤ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧٥ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ (١٧١) وَتُولَّ عَنْهُمُ وحَقَّى حِينِ (١٧٧) وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٨) سُبْحَانَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٧١) وَسَكَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ

لمُخْلِصِينَ الموضعين ) ابن كثير

مآللكه آلتَّمْنَز آلرَّحِيهِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ال كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِمُ ومِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ (٢) وَعِجْبُواْ أَن جَاءَ هُمُ ومُنذِرٌ مِنْ مُمَّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلذَاسَحِرٌ كُذَّابُ (اللهُ ٱجْعَلَاٰلاَ ٰإِلَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيٌّ ءُعُجَابُ اللَّهُ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمُ وأَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُرُ وإِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٥) مَا سَمِعْنَا بَهِنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَا إِلَّا ٱخْلِلَتُ اللَّهِ الْمُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمُ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ أَمْعِندَهُمُ وخَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْلَهُمُو مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرَّقَوُا فِي ٱلْأَسْبَابِ الْ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ وقَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ (١١) وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَيْكُهُ ۚ أُوْلَيِّكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (٣) وَمَا يَنظُرُ هَاؤُلاً. إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ (اللهُ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (اللهُ

س ابو جعفر وَالْقُرانِ ابن کثیر

> أُ انزِلَ ابن كثير

هَلُؤُلَآءِ إلَّلا قنبل وابوجعف

ٱلصِّرَطِ قنبل



ٱصِبرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ ۥ أَوَّابُ ﴿٣٦﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١٧) وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ, أَوَّابُ ﴿ (١٨) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ, وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ (١١) ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ( اللهِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ فَفَرِعَ مِنْهُم وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ اللهِ إِنَّ هَلَا الْحِيلَةُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً ولى نَعْمَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (") قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَئِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيَنْغِي بَعْضُهُمُ وعَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُّ وظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيْهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ الله الله عَن مَا لَهُ وَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَابِ الله يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُّ بِيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمُ وعَذَابُ شَدِيدُ إِما نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (٥٠)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٦٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُقْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبِّرُوا عَايْدِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبُكِ (٨) وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ فِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ, أَوَّابُ الله إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ (٢١) رُدُّوهَاعَلَّى فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٠) وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَالُمُ أَنَابَ ﴿ ٣٣ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بِعَدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (١٠) فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَكَاآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٥) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّآءٍ وَغُوَّاصٍ ﴿ ٣٦ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ ٣٧ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَابِ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ, أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اللَّهِ الرَّكُسُ بِرِجَالِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُّ ابَارِدُ وَشَرَابُ ﴿ اللَّهُ

لِّتَدَبِّرُوُا اَبوجعفر

**بِٱلسُّوَّقِ** قنبل

بعّدِی ابن کثیر اگریکے ابه جعفہ

بر بنصب بنصب ابو جعفر

عَنْدُنَا بخالصة

وَوَهَبْنَا لَهُ. أَهْلَهُ. وَمِثْلَهُمُ وَمَعَهُمُ وَحَمَّةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنبِ (٢) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُضْرِب بِهِ عَ وَلَا تَخْنُثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّهُ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمُ وِبِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ (0) وَإِنَّهُمُ وعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (1) وَٱذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ (٧٤) هَنَا اذِكْرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَابِ (٨) جَنَّدِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً فَلَمُ ٱلْأَبُورُبُ (١) مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهة كَيْرَة وَسُرَاب (٥) ﴿ وَعِندُهُمُ و قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ (٥٠) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ (٥٠) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَـنَدَّاوَ إِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (أَنَّ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ الْفِيشُسُ لُلِهَادُ (أَنَّ هَلْذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيثُرُوعَسَاقُ (٥٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُوبَجُ (٧٥) هَنذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمُ وَلا مَرْحَبّا بِهِمُ و إِنَّهُمُ وصَالُوا ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ أَنشُوُ ولا مَرْحَبَّا بِكُمِّ وأَنشُورُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ (٥٠) قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ 💮

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ اللهُ أَتَّخَذْنَهُمُ و سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿٦٣﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿١٠ رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (١٠) قُلُهُو نَبُوُّا عَظِيمٌ (١٦) أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٧٧) مَاكَانَ لِي مِنْعِلْمِ بِٱلْمَلِإِٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ ٨ ﴾ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَلِقً بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُ، أَجْمَعُونَ ﴿ ١٠ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٠ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنُ الْعَالِينَ ﴿ ١٧ قَالَ أَنَا خُيرُ مِنَا أَخَدُ خَلَقْنَيْ مِن نَارِ وَخَلَقْنَهُ ومِنطِينِ وْنُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَ افَإِنَّكَ رَجِيمُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ٧٧ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ فَإِنَّكُ مِنَ ٱلمُنظرِينَ ٧٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٠٠ قَالَ فَبِعِزَّ يْكَ لَأُغُوينَهُمُ وَأَجْمَعِينَ (١٠) إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ١٠٠

سِخْرِيًّا

إِنَّمَا ابوجعفر

لَعُنَّتِی ابن کثیر

ٱلْمُخْلِصِينَ ابن كثير

قَالَ فَأَلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلاَّ كَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمُ وأَجْمَعِينَ اللهُ قُلْمَاأُسْفَكُكُورُ عَلَيْهِمِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ لَكُكِفِينَ (٨٤) إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (٥٥) وَلَنَعْلَمُنَّ بَأَهُ,بَعْدَحِينِ (٨٦) تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّهُ ٱلَّالِينَ اللَّهُ ٱلْاَيْنَ يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ - أَوْلِيآ آ مَانَعَنْبُدُهُمُ وإِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمُ فِي مَاهُمُ وفِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَندِبُّ كَفَّارُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يَتَخِذُ وَلَدًا لَّاصَّطَفَىٰ مِمَّا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ وَهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٥) خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَارُ اللَّهُ

خَلَقَكُورُومِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُو مِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ ثَمَانِيلَةَ أَزُورَجَ يَخْلُقُكُمُ وفي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ و خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثَ إِنَاكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ولَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللَّهُ إِن تَكْفُرُواْفَاتِ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْر وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّهُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَى ثُمُّ إِلَى رَبِكُو مِرْجِعُكُمُ فَيُنَيِّتُكُمُ ربِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ إِنَّهُ ، عَلِيمُ الْإِناتِ الصَّدُورِ ١ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِانسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ. نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ (١) أَمَنْ هُوَ قَنِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِعِيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكِّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُولَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ (١١)

مِرْضِهُ و ن کنیر وابن وودان مِرْضِهُ ابن جهاز مرکزی ابن جهاز مرکزی ابن جهاز مرکزی

> لِيضِلَ أُمِّنَ ابن كثير

إِنِّي (الموضع الأول) ابن كثير

أُوَّلَ ٱلْمُسْامِينَ (١٦) قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم الله أَوْلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي فَأَعْبُدُواْ مَا شِتْمُهُ وِمِ . . دُونِهِ ال قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ ووَأَهْلِيهُم ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَّةُ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُنْسَرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ لَهُمُ ومِن فَوقِهِمُ وظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْنِهِمُ وظُلُلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ الْ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ وَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (١٧) لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّقَوَاْ رَبَّهُمُ وَلَهُمُ وَغُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجَرى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهُ زُرُكُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ (١١) أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُحْنَلِفًا أَلْوَانُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ ا يَجْعَلُهُ ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (أَنَّ)

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ

لُكِينَّ أبوجعفر

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمُ وثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمُ و إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ (١١) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِهِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُهُم تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَفَأَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَنَّ فَأَذَا فَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدْ ضَرَ بْنَالِلْنَاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمُ ويَنْذَكَّرُونَ ١٠ فُرُءَانَا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمُ ويَنَّقُونَ ﴿ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْ أَكْثَرُهُمُ ولا يَعْلَمُونَ (٨) إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمُ ومَيِّتُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّكُمُ ويَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندُ رَبِّكُمُ و تَخْصِمُونَ (١٠)

ھادِ ے ابن کثیر

القُرانِ قُرُانًا ابن کثیر عُربِیاً ابو جعفر سکلما ابن کثیر



﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوِّى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ (٣) لْهُمُ وَمَا يَشَاءُ وَنَ عِندَ رَبِهِمُ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُ لِيُكَ فِرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وأَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُ وأَجْرَهُمُ و بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَنِيزِ ذِي ٱنْفَامِ (اللهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ ومَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ اللَّهُ قُلُ أَفَرَ يَتُمُو مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ، أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ وَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللَّهُ قُلْ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ مِ إِنِّي عَنِمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُحُزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُقَدُّمُ ﴿ اللَّهُ

عبكدة، ابوجعفر ابن كثير من ابوجعفر أفرء يتمرو ابن كثير

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَوَ فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِمُو بُوكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفِيهُمْ لِللهِ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ الَّخَذُوامِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - إِذَا هُمُ ويَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ مُ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعُهُ, لا فَنَدُوْ إِبِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَمُنُمُ ومِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (اللهِ ستهزون ابوجعفر

وَبَدَا لَهُمُ رسَيِّ عَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمُ رَمَا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُ ونَ (فَ فَإِذَا مَسَ أَلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ ولا يَعْلَمُونَ (أَ) قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و فَمَا أَغْنَى عَنْهُمُ و مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمُ و سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنؤُلآءِ سَيُصِيبُهُمُ وسَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمُ رِبِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (ا) ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ ولَا نَقْ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمُ ووَأَسْلِمُواْ لَهُ ومِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ (٥) وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَبِّكُمُ ومِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمُولَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مُكُونَ لَقُولَ نَفْسُ بِحَسَّرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّحْرِينَ اللَّ

اِحسرتکی ابو جعفر

أَوْتَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ١٠٠٠ أَوْتَقُولَ لَوْ أَلْمُنَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ مَا بَلَى قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبُرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ (٥) وَيُومُ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذُبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمُ و مُسْوَدَّةُ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِرِينَ ﴿ ﴿ وَيُنَجِي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمُولَايَمَتُهُمُ الشُّوءُ وَلَاهُمُ ويَحْزَنُونَ (٥٠) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (٥٠) لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ الْخُسِرُونِ ( ) قُل أَفَعَيْر اللّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَصِرِينَ (١١) بَل اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرَ الشَّكِرِينَ ﴿ ١٦ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّ مَاوَاتُ مَطُويَّاتًا بِيمِينِهِ عَسُبَحَنَهُ وَتَعَلَيْعَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

تَأْمُرُونِيَ اله: كف وِالنَّبِيِّانَ بن كثير وابو جعفر

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمُ وقِيَامٌ يَنظُرُونَ (0) وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَّ ؟ بِٱلنِّيتِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وِالْحَقِّ وَهُمُولا يُظْلَمُونَ (١٦) وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧٧) بِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُيِّحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمُ وخَزَنَهُا أَلَمْ يَأْتِكُمُ ورُسُلٌ مِّنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَ اينتِ رَبِّكُمْ و وَيُنذِرُونَكُمُ ولِقَاءَ يَوْمِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ والسَّاعَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ والسَّاعَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ والسَّاعَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا هَنِذَاْ قَالُواْ بَلِيَ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُورَبَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِينُسُ مَثُوى كَيْرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمُ وإِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُيِّحَتَّ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَمُهُو خَزَنَنُهَا سَلَنَمُ عَلَيْكُمُ وطِبْتُمُو فِأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ 💮 وَقَالُواْ ٱلْحَكُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةُ فَيَعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ





ت ت م ابو جعفر

فَأَخَذَ مُهُمُّ وَ كَلِمَتُ ابن كثير

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمُ وجَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ ووَمَن مِنْ ءَابَآيِهِمُ وَأَزْوَجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُّ و إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ (٧) وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتُّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمُ وإِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ (١) قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَنَا ٱثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴿ أَنَّ ذَٰلِكُمُ مِ بِأَنَّهُ وِإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُوَمِّنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ (١١) هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ وعَايَدَتِهِ وَبُنَزِّكُ لَكُهُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ اللَّهُ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلزُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴿ اللهِ كَوْمَ هُمُ وَبَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ وشَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُؤُمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١٠٠٠

و يُنزِكُ ابن كثير

ٱلنَّلَاقِء وصلاً ووقفا ابن كثير ٱلنَّلَاقِء وصلاً

ٱلْيُوْمَ يُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيُوْمَٰإِتَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّ وَأَنذِرْهُمُ ويَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنْظِمِينَ اللَّهُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ اللهِ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ تَكْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَيْءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمُّو كَانُواْ هُمُ وأَشَدّ مِنْهُمُ وقُوّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللّهُ بِذُنُوبِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهِ عَلَى بِأَنَّهُمُو كَانَت تَّأْتِيهِمُ ورُسُلُهُمُو بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَا وَسُلَطَانٍ مُّبِينٍ اللَّهِ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ اللهِ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ وبِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ.وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَ هُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یک عُون ابن کثیر وابو جعفر شخصی ابن کثیر وابو جعفر ابن کثیر ابن کثیر وابو جعفر ابن کثیر وابو کثیر وابو جعفر ابن کثیر وابو کثیر وابو کثیر وابو کثیر و ابو کثیر

> وَاقِ ۽ ابن کثير

ذَرُونِيَ يَظْهَرَ الْفُسَادُ ابن کثیر عُذُتُ ابوجعفر

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهِ الْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنَهُ. أَنَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمُ مِ إِلْبَيِّنَتِ مِن زَّتِكُمُ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ, بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ﴿ اللَّهُ لَا يَهُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ و إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُور إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ ومِثْلَ مَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ (٣) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (اللَّهُ مُ وَينَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيَّ كُثُرُونُومَ ٱلنَّنَادِ (٣) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ و مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ

الذّنادِ ع وصدر ووقفا ابن كثير بالبا، وصلاً الذّنادِ ع ابن وردان هادِ ع

وَلَقَدْ جَآءَ كُمُ و يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَكِ فَمَا زِلْتُمُو فِي شَكِّ مِّمَا جَآءَ كُمُ مِ بِهِ عَلَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ ولَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفً مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ مُحَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَىٰهُمُ وَكُبُرَ مَقُتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأُ كُذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ (٣) وَقَالَ فِرْعُونُ يَنَهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّ ٱسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَاذِبًّا وَكَنْ اللَّهُ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ عَ وَصَدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِهِ أَهْدِكُمُ وسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (١٠٠٠) يَنَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

اَتَّبِعُونِء وصلاً ووقفاً ابن کثیر

يُدُ حَلُونَ بن كثير وابو جعفر



وَأَنَا ابن كثير

أمري

اُدَخُلُواُ ابن کثیر

، وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ وإِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِيبِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ وإِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (اللهُ لَاجَرَهُ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ وأَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّهُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواً وَحَاقَ إِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (0) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُّهُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُمُ ومُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (اللهُ قَالَ الَّذِينَ السَّتَكَ بَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ مِ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (ا)

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ ورُسُلُكُمُ و بِٱلْبِيَنَاتِ قَالُواْ بَكِّي قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتُواا ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ( ) إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَنَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ وسُوَّهُ ٱلدَّارِ (٥٠) وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلُ ٱلْكِتَبُ (٥٠) هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايكتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنْهُمُ وإِن فِي صُدُورِهِمُ وإِلَّا كِبْرُ مَّا هُمُر بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (اللهُ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثْرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِيحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَةُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠٠

تَنفع بن کنبر وابو جمنر إِسْرَآه يلَ ابو جعفر

> من ابو جعفر

اُدْعُونِيَ ابن کثیر سَیُدْخُلُونَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُرُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ وخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤَفِّكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِاَينتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَاءَ وَصَوَرَكُمُ وَ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ و وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ مُّرَفِّكُمُ وَتَكِارُكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ هُوَالْحَيُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ قُلَ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١)



شِيُوخًا

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ وطِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمُ وثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمُ مِن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمُ وَتَعْقِلُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ركُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصِّرَفُونَ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَنِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلَنًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمُ, وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ وأَيْنَ مَا كُنْتُمُود تُشْرِكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ أُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ (٧٠٠) ذَلِكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَحُونَ الله الدَّخُلُوا أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَا فَيِئْسَ مَثُّوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَالِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧ جَامَ أُمْرُ قنبل وأبو جعفر

وَلَقَدُ أَرِّسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمُ ومَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ و مَن لَّمْ نَقَصُصْ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْفِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَا أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمُ وفِيهَا مَنْفِعُ وَإِتَبِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمُ, وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَيُرِيكُمُ وَايكتِهِ عَلَا يَكتِهِ عَلَا يَكتِهِ عَلَا يَكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ رِكَانُواْ أَكُثَرَ مِنْهُمُ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمُ ومَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) فَلَمَّا جَآءَ تَهُمُ ورُسُلُهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَ هُمُ و مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ وَمَا كَانُواْ بِهِ ، يَسْتَمْزِءُونَ (١٨) فَلَمَّا رَأَوَّا بَأْسَنَا قَالُو اْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَ فَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ (١٥) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ وإِيمَنْهُمُ ولَمَّا رَأَوْ أَبَأْسَنَّا اللَّهُ مُشْرِكِينَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (١٨١)

بُسُتُم زُونَ ابو جعفر

مَ تَنزِيلُ مِّنَ الرَّمْيَنِ الرَّحِيمِ اللَّ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ وَأَءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٠ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمُ و فَهُمُ و لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّانَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَاعَنِمِلُونَ ﴿ فَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ رُبُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُورُ إِلَكُ وَحِدُّ فَٱسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ (٥) ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمُ وبٱلْآخِرَةِ هُمُ وكَنفِرُونَ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُو أَجُرُ غَيْرُمَمْنُونِ ٧٧ ﴿ قُلْ أَسِنَّكُمُ لِتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعْلُونَ لَهُ ، أَندَادَأَ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكْرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءَ وَهُيَ دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَقِتِهَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ (0)

حمر الموجعفر فرانًا فرانًا المن كثير

أَجِرُّ ابو جعفر ابو جعفر القبات القبات الجزيا

أَبِنَّكُمُمُ ابن كثير سَوَآءً أيلياً وَمِن ابو جعفر

تَّحِسَاتِ ابوجعفر

گرخشگر آعداء اعداء ابن کثیر وابو جعفر

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَٰ إِلَى تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١١) فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُورُ صَعِقةً مِثْلُ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وأَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسَّتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمُ مَرَوا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ وهُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ وقُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وِيعَا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمُو عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ وِفَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمُ وصَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤْنِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعَدًاءَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ مِ يُوزَعُونَ ﴿ ١٨ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمُ وسَمْعُهُمُ وَأَبْصَنَرُهُمُ وَجُلُودُهُمُ وبِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠)

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ ولِمَ شَهِدتُّمُ وعَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ وأَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (اللهُ وَمَا كُنتُ مُو تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ وسَمْعُكُورُ وَلَا أَبْصُنُرُكُمُ وَلَاجُلُودُكُمُ وَلَكِن ظَنَتُمُو أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ال وَذَالِكُور طَنُّكُوا ٱلَّذِي ظَنَنتُمُ وبِرَيِّكُو وأَرْدَ سَكُمُ وفَأَصْبَحْتُمُ و مِنَ ٱلْخَنْسِرِينَ (٢٠) فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمُّهُ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمُ ومِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَقَيَّضْ نَا لَمُمُو قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَمُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ و وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُو كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمُ وتَغَلِبُونَ اللَّهِ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ وَأَسُواً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ ذَالِكَ جَزَاءً أُعَدَاء أَللَّهِ ٱلنَّارُّ هَأَمُ وفِيهَا دَارُ ٱلْخُلِدِّ جَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِاللَّيالَيْنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠



القرانِ ابن کثیر

أَرْنَا ٱلَّذَيْنِّ ابن کثیر

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُذُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمُ وتُوعَدُونَ اللَّ نَعَنُ أَوْلِيا أَوْكُمُ وفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمُ رِفِيهَا مَانَشَتَهِي أَنفُسُكُمُ رِفِيهَا مَانَشُتَهِي أَنفُسُكُمُ ر وَلَكُمُ وفِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ أَنُ أَزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَّحِيمِ (١) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ (٢٦) وَمَا يُلَقَّنهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (١٦) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُينِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٥) وَمِنْ عَاينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمْ لَا تَسَاجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ

50



رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأُلَّيْلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمُ ولَا يَسْتَعُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيِّرُ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ ﴿ وَإِنَّهُ لَكِئنَا مُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةً-تَنزِيلُ مِنْ حَكِيدٍ حَمِيدٍ (١) مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَغْيَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنُهُ ۗ ءَاٰعِجَعِيُّ وَعَرَبَيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَ أَمُّ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ وَعَمَّى أَوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٣) وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوَ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن زَيِّكَ لَقُضِيَ يْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ وَلَفِي شَلِّي مِنْهُ مُرِيبِ (اللَّهُ مَنْ عَمِلَ صَلْحَا فَلِنَفْسِيةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ لِلْعَبِيدِ

وَرَبَئَت<u>َ</u>

مِن ابوجعفر قُرُرافًا ۽ أُغِمِيُّ ابن کثیر

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَوْيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وأَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (1) وَضَلَّ عَنْهُمْ وَمَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُمْ ومِن تِحِيصٍ (٧) لَايسَتْهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ الله وَلَمِنَ أَذَقَنَا وَرَهَا قَمِنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنَدَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسنَى فَلَنُنِّي أَلَيْنِ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمُ ومِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (١٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض اللهِ عُلَ أَرَا يُتُمُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ وَاللَّهِ مُمَّ كُفَرْتُمُ و بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (اللهُ سَنُرِيهِمُو ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِ مُ وحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ وأَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٠) أَلَا إِنَّهُمُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِهِ مُّهُ وَأَلَا إِنَّهُ وِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اللهُ

النَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثُمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا



محمر عسق ابوجعفر پوچی ابن کثیر تگاد

قُسرَانًا ابن کثیر



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُو مِنْ أَنفُسِكُمُ و أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَكِما يَذْرَؤُكُمُ وفِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَسَو يَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ أَدُر مَقَالِيدُ ٱلسَّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله شَرَعَ لَكُمُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصِّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمُ وإِلَيْ وَٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ (١١) وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمُ وَلَفِي شَكِي مِنْ مُرْبِ اللهُ الْحَدِيبِ اللهُ اللهُ اللهُ الم فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَنْبَعْ أَهْوَاءَهُمُو وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ ولَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمُ وأَعْمَلُكُمُ وأَعْمَلُكُمُ حُجَّةَ بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١١)

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, جُحَّنَّهُمُ و دَاحِضَةُ عِندَ رَبِهِمُ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَيْهِمُ وَغَضَبٌ وَلَهُمُ وعَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللهُ اللَّهِ عَلِيدٍ اللهُ الم ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرْزُقُ مَن يَشَآَّةُ وَهُو ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيرُ (٧) مَن كَابَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِ حَرْثِهِ عَوْمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ ٱلدُّنْيَانُؤُتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ (١١) أَمْ لَهُمُو شُرَكَوُّا شَرَعُوا لَهُمُ ومِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتَّ لَمُمُ وَمَا يَشَاءُ وِنَ عِندَ رَبِهِمُ وِذَالِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ

نُوْتِهِ البن كثير ابن كثير نُوتِهُ یکشر ابن کثیر

يُغْرِلُ (الموضعين) ابن كثير

> فَبِمَا ابن کثیر

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ قُلَّ لا أَسْتُلُكُورُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ, فَهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّ أَفَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ, عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٦) وَهُوٱلَّذِي يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَ لُونَ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَ لُونَ السَّ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَتِ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفرُونَ لَمُمْ وَعَذَابُ شَدِيدُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خِيرًا بَصِيرُ (٥٠) وَهُو الَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُو الْوَلِيُ الْحَمِيدُ (١) وَمِنْ الْكِلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَصَلَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ بِمَا كسبت أيديكُرُ ويعفوا عن كثير (٨) وَمَا أَنتُمُ وبِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١

اُلْجُوارِد بسلاً ووففا الرّيح ويعلم ابن كثير

وَمِنْءَ ايَنتِهِ ٱلْجُوَارِءِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىدِ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيَّةِ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُمُ ومِن مِحيصِ اللهُ فَمَا أُوتِيتُمُ ومِن شَيْءٍ فَلَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهُمُ يَتُوكَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كُبَّيِرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمُ ويَغْفِرُونَ (٢٠) وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمُ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمُ وشُورَىٰ بَيْنَهُمُ ووَمِمَّا رَزَقْنَهُمُ ويُنفِقُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمُ وِيَنْكُصِرُونَ اللَّ وَجَزَّةُ أَا سَيِّئَةٍ سَنِّيَّةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿٣ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهَ كَمَا عَلَيْمٍ مُ و مِن سَبِيلٍ (٢٨) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيْبِكَ لَهُمُو عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (الله وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ - وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ (١)

طرف ابو جعفر

وَتَرَكْهُمُ ويُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُنْقِيمٍ إِنَ وَمَاكًا كَ لَكُمُ ومِنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُمُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (٢٠) ٱستَجِيبُواْ لِرَيِكُمُ ومِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ و مِن مَّلْجَإِ يَوْمَهِ نِهِ وَمَا لَكُمُ ومِن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وحَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمُ وسَيِتَ أَوُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُ وَفَإِنَّ ٱلْإِنسَكنَ كَفُورٌ ١٠٠٠ يَلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّتُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَن أُو يُزُوِّجُهُمُ رِذُكُرَاناً وَإِناشًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ, عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيٍ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيٌّ كَكِيمٌ اللهُ اللهُ عَلِيُّ اللهُ الل

المان كالمان المان المان كالمان كالم

وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَاٱلْكِنَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَمَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهُ صِرَطِ اللهِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُٱلْأُمُورُ (٥) سُوُرُةُ النِّحُ فِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِ اللَّهِ ٱلرِّحْنِ ٱلرِّحِيمِ حمَّ وَٱلْكِتَابِٱلْمُهِينِ اللهِ إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُرْءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمُ مَعْقِلُونَ آن وَإِنَّهُ فِي أَمْ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَالَيُّ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمُ وقُومًا مُسْرِفِيك ن وكم أَرْسَلْنَا مِن نَبِي وِ فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْنِيهِمُ رَمِن نَّبِيَّ وِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ الله عَلَمْنَا أَشَد مِنْهُمُ وبَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ( ) وَلَيِن سَأَلْنَهُ مُر مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَلَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمُ وفِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمُ وتَهْ تَدُونَ اللهُ

صِّرُطِ صِّرُطِ قنبل

ابو جعفر ابن کثیر کیستہ رُون مِّيِّتًا ابوجعفر

م جزاً ابه جعفر

أَشَهِ ذُواُ ابن كثير

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبُلَدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ أَنَا وَأَلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُور مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ وإِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكَّنَّا لَهُ وَمُقْرِنِينَ ١٠ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجْزَءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ اللهُ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمُ بِٱلْمَانِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ وبِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ ١ أُوَمَن يَنشَوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُيِينِ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِعِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمُ وعِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَن شَهِدُوا خَلْقَهُمُ وسَتُكْنَبُ شَهَادَ أَمُّهُمُ وَيُسْتَكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمُّ و مَالَهُمُ وبِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ و إِلَّا يُخْرُصُونَ ١٠ أَمْ اَلْيْنَاهُمُ و كِتَنَا مِن قَبْلِهِ وَهُمُ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (أَنَّ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَاءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِمُ ومُهَّتُدُونَ اللَّهِ

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثْرِهِمُ ومُقْتَدُونَ 📆 ا فَلَ أُولُو جِنْتُكُور بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمُ وعَلَيْهِ ءَابَآءَ كُورِقَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُوبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمُّ وَفَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَهُدِينِ (٦) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَعَلَهُمُ ويَرْجِعُونَ (٧٧) بَلَ مَتَّعَتُ هَدُولُاء وَءَابَآء هُمُ رحتى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (١٠) وَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِء كَيْفِرُونَ ﴿١٦﴾ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣) أَهْمُو يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ ومَعِيشَتَهُمُ وفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ و فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ و بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (١٦) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبِيُوتِهِمُ رسُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 📆

رون المرابع ا

اًلُقُرَانُ ابن کثیر

لِبُنُومِ مُهُ و ابو جعفر سَقَفًا ابن كثير وابو جعفر وَلِنُـكُوتِهِمُ وَ يَتَّكُونَ ابوجعفر ابن جماز وَيَحْسَبُونَ ابوجعفر

كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٢١ } وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضٌ لَهُ مَشَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ (٥٠) وَإِنَّهُمُ ولَيَصُدُّ ونَهُمُ وعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ ومُهْ تَدُونَ (٣٦) حَتَّى إِذَا جَآءَ مَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِئْسَ ٱلْقَرِينُ (٧٧) وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمُورُأَتَكُمُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ٢٨ ۖ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ ومُنكَقِمُونَ (١٠) أَوْ نُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمُ وَ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ ومُقْتَدِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (١٠) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (0) فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِعَايَنِنَا إِذَا هُمُ وِمِنْهَا يَضْعَكُونَ (1)

وَلِيهُوتِهِمُ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَزُخُرُفًا وَإِن

صرط قنبل وَسَلُ ابن کثیر

وَمَا نُرِيهِ مُومِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُمُ و بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمُ مِيرِجِعُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ يَدَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ مَنْ فَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمُ ويَنكُثُونَ ﴿ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٠٠ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ١٠٠ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوْلَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَ ۖ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (0) فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمُ وَفَأَغْرَقْنَاهُمُ وَأَجْمَعِينَ ٥٠٠ فَجَعَلْنَاهُمُ و سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَاللَّهِ مُنَا لَا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ خَيْرُ أَمْ هُو مَا ضَرِبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرُوقُومٌ خَصِمُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ الله وَلَوْ نَشَآءُ لِحَعَلْنَامِنَكُمُ ومَلَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ الله

تعتى

يَصِدُونَ الله كثير الله كثير قُومُ الله كثير إلله كثير إلله كثير الله كثير

رَأَتْبِعُونِ ع ابوجعفر صِرُطُ قنبل

صرط م قنبل قنبل

يكعِبَادِ ابن كثير

**تَشْتَهِی** ابن کثیر

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَلْذَاصِرُطُ مُّسْتَقِيمُ اللَّ وَلايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ,لَكُرُرِعَدُقُّ مُبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْتُكُورُ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ مِبَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُورَتِي وَرَبُكُرُهُ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَكُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ و فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ١٠٠ هَلَ يَنظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُمُ وبَغْتَةُ وَهُمُ ولا يَشْعُرُونَ (١١) ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَيِنِ بَعْضُهُ مُ ولِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٠ يَعِبَادِي لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُهُ وَتَعَزَّنُونَ ﴿ اللَّهِ مِن المَنُواْ إِعَا يَلِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اللهِ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَسْمُروَأَزُوَنَجُكُور تُحَبَّرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهُمُ وبِصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُهُو فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُو تَعْمَلُونَ ٧٠ لَكُورِ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ يُنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٠

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿٧٠﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُو وَهُمُو فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ٥٧ وَمَا ظَلَمَنَهُمُ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٧٧ وَنَادَوْاْ يَكُلُكُ لِيَقْضِ عَلِيَّنَا رَبُّكِّ قَالَ إِنَّكُورُ مَلِكِثُونَ ﴿ ۖ لَكُلَّ لَقَدَّ جِئْنَكُمْرِ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمُ ولِلْحَقِّ كَدِهُونَ (١٠٠٠) أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُتْبِرِمُونَ (٧٧) أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُ وَفَجُونَهُمُّ وبَكَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ و يَكْنُبُونَ ﴿ ۚ قُلَّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَّا أُوَّلُ ٱلْمَابِدِينَ (١١) سُبْحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْمَارِشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ١٨ فَذَرَّهُمُ وَيَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآ ، إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ ومَنْ خَلَقَهُمُ و لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ (٧٧) وَقِيلَهُ, يَكَرَبِّ إِنَّ هَـٰؤُلَآءَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ ووَقُلْ سَلَكُمُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٨١)

يَحْسَبُونَ ابوجعفر فَأَنَاْ ابن كثير ابن كثير ابوجعفر السَمَآءِإلَّكُ

ار معود ابن کثیر

من ابو جعفر

يعًلمُونَ ابن كثير





(10) ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمُو قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمُ وَرَسُولُ

كَرِيْمُ (١١) أَنْ أَذُوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمُ ورَسُولُ أَمِينُ (١٧)

م و عُذتُ ابه جعفہ

وَعِيُونِ
ابن کثير
فَكِهِينَ
فَكِهِينَ
إِسْرَة ولل

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُور بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ وَإِنِّي عُذْتُ برَق وَرَبّ كُرُو أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَرْ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْلَزِلُونِ ١٠٠ فَدَعَا رَبَّهُ, أَنَّ هَنْ وُلَآءَ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ (١١) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمُ مُتَبَعُونَ اللهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوا إِنَّهُمُ وَجُندُ مُغْرَقُونَ اللهُ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٠) وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ (١٠٠ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ (١٦) كَنْزِلِكَ وَأُوْرِثْنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ (١٧) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ (١٠) مِن فِرْعَوْ سَ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُهُمُ وعَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَءَانَيْنَهُمُ ومِنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَكَتُوُّا مُّبِيثُ الله إِنَّ هَنْ لَكَ عِلَيْهُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٣﴾ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنا إِن كُنْتُمُ وصَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ أَهُمُ و خَيْرٌ أَمْ قُومُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وأَهْلَكُنَّهُمُ وِإِنَّهُمُ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ (٣٠) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ (٣٠) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ (٣٧)

يغُلِي ابن كثير فاعتلُوهُ ابوجعفر مَقَامِر وَعِيُونٍ ابن كثير

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمُ وأَجْمَعِينَ ﴿ ٢٨ ﴾ يَوْمَ لَا يُغْنَى مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمُ ويُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ (،) إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ (١) طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ اللَّ كَالْمُهْلِ تَغْلِي فِٱلْبُطُونِ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (١٦) خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠٠٠) ذُقَ إِنَكَ أَنتَ ٱلْمَازِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُمُ وبِهِ عَنَمْ تَرُونَ (٧١) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ أُمِينِ (١١) فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ (١) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَلِيلِينَ (٥) كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُمُ وَبِحُورِ عِينِ (٥٠) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةِ ءَامِنِينَ ﴿ أَنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَالُهُمُ وعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلًّا مِّن زَّبَكَ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَهُ ۖ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ (٥٠٠) فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُمُ ومُرْتَقِبُونَ (٥٦٠)

وأللكه ألرتخمز الرجيم حمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَينَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) وَفِي خَلْقِكُرُ وَمَايَدُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ۚ وَأَخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَنتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ ءَايَنَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّى حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَاينيهِ عَيْوَمِنُونَ ٥ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٥ يَسْمَعُ ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنَّالِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَيرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَّ فَبَثِيرٌ وُ يِعَذَابِ أَلِيم الله وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايكتِنَا شَيَّعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيْهِكَ لَمُمُوعَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مَا كُسَبُوا شَيْعًا مُ وَلَا يَعْنِي عَنْهُمُ و مَا كُسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاتً وَلَهُمُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ ١ هَنذَا هُدُى وَالَّذِينَ كَفُرُواْ بِاينتِ رَبِّهُم وهُمُ وعَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٍ (اللهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَ وَلَعَلَّكُم مُ مَتَكُرُونَ ﴿١١) وَسَخَرَ لَكُور مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِفَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حمم ابو جعفر

این کثیر (۱۹۵۶) (۱۹۵۶) مرجزي پيجري ابوجعفر

إِسْرَآه يلَ ابو جعفر وَالنَّبُورَةَ ابن كثير وابو جعفر

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِمِّ-وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا مُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وِرُجَعُونَ اللَّ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبْوَءَةَ وَرَزَقَنَهُمُ ومِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ وعَلَى ٱلْعَلَمِينَ (١٠) وَءَانَيْنَاهُمُ دِبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو أَلِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّو إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ رِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُوا فِيهِ يَخْلَلِفُونَ (١١) ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَانَتَبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٧١ إِنَّهُمُ دِلَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ وَأُولِيَآهُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَنَّمِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (١) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن بَعْعَلَهُ مُركَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءٌ تَعَيَاهُمُ وَمَمَاتُمُمُ مُ وسَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ أَنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ (١)

ا افرَء يتَ ابن كثير

أَفُرَانِيتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ، هَونهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذْكُرُونَ (٢٠) وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ وِيذَ لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ و إِلَّا يَظُنُّونَ (٣٠) وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُ وَ النَّنُنَا بَيْنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ و إِلَّا أَن قَالُوا أَتْتُواْ بِعَابَا إِن كُنتُمُو صَائِدِ قِينَ ﴿ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُمُ وَثُمَّ يُمِيتُكُمُ وَثُمَّ يَجْمَعُكُمُ و إِلَى يَوْم ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٢٦) وَتَرَىٰ كُلَّ أَمَّنوِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِئْبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُهُ تَعْمَلُونَ (٧) هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمُ وِ إِلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُهُ وَتَعْمَلُونَ (١٨) فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدِّخِلُّهُمُ وَرَبُّهُمُ وِ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينِي تُتَّلَى عَلَيْكُور فَأَسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنتُمُ وَقُومًا تُجُرِمِينَ ﴿ ﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُمُو مَانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ

**یَسْتَهْزُونَ** ابوجعفر

**اُتَّخَذَ تُمُّ** ابن کثیر

وَبَدَا لَكُمُ رِسَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ رِمَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ (٣٠) وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَنكُرُ وكا نَسِيتُهُ ولِقاءً يَوْمِكُرُ وهَلاَ اوَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُورُومِن نَصِيرِينَ ﴿ فَالِكُورُ بِأَنَّكُوا أَخَنَتُمُو اَينتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتْكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَاۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخَرِّجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمُهُ وِيُسْتَعَنِّبُونَ 📆 📆 فَلِلَّهِ ٱلْخَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَلَهُ ٱلْكِبْرِياء فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ (٣) المُعْزَلَةُ لَكُوْةً أَوْعُهُمْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ حمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزبِرِ ٱلْحَكِيمِ (١) مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ ثُلَّ أَرْزِيْتُمْ مُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُهُم شِرِّكُ فِي ٱلسَّمَوَتُّ أَتْنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَنذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِإِن كُنتُمُ صَدِيقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ, إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمُ وعَن دُعَآبِهِمُ وغَنْفُونَ (اللهُ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ واَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ وكُفرينَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتْلَى عَلَيْهِمُ وَ النُّنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمُ وهَذَا سِحْرُ مُّينُ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَى بِهِ عَشَمِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُورُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٧٤ قُلْ مَاكَنتُ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورُ إِنْ أَنِّبَحُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ فَلُ أَرَانِيتُ وَإِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ وبِهِ -وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَٱسْتَكْبَرُثُمُّ و إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِىٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنْبُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِمُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُو وَلَا هُمُويَ عَلَيْهِمُ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠)

لِ**يُن**ذِرَ قنبل **أُوزِعْنِيَ** البزي

أُفَّ لَكُماً ابن كثير

وَلِيُوفِيهُمُ وَ عَادُهُمْتُمُ وَ ابن كثير عَادُهُمْتُمُ وُ ابن جعفر ابن جعفر

نَسْنَ مَوَالدَيْهِ حُسْمًا حَمَلَتْهُ أَمُهُ وكُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرِهَا وَحَمْلُهُ، وَفَصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا مَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يُنَقَبِّلُ عَنْهُمُ وأَحْسَنُ مَا عَبِلُواْ وَيُنْجَاوِزُعَن سَيِّءَ إِيهُ وفي أَصْحَكِ ٱلْجِنَةِ وَعَدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتِعَدَانِنِيَ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندَا إِلَّا أَسَطِيرًا لْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ أُوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ و مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمُ وكَانُوا خَسِرِينَ ﴿٧٧﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُوا وَلِنُوفِيهُمُ أَعْمَلَهُمُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيُومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمُ وَطَيِّبَتِكُمُّر فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُمُ وبِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُهُ وتَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِٱكْنُكُمُ ونَفْسُقُونَ اللهُ

ومِن ومِن

وَلَنكِكِنِي <sub>قنبل</sub>

يَسْتَهُزُونَ ابوجعفر

﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُور عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ قَالُوا أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُورُمَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَكِنِّي آرَيكُورِ قَوْمًا تَحْهَلُونَ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهُم، قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنّاً بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُمُ وِبِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ تُكَمِّرُكُلُ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَهُمُ وَكَذَالِكَ أَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمُ و فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمُ وفِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ وسَمْعًا وَأَبْصِدُا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمُ وسَمْعُهُمُ و وَلَا أَبْصَنْرُهُمُ وَلَا أَفْعِدُ تُهُمُ ومِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ رَمَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَمْزِ عُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَّا مَاحُولَكُمُ ومِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِئتِ لَعَلَّهُمُ ويَرْجِعُونَ اللهِ عَلَوْلَانصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَ الِمَةُّ أَ بَلْضَلُواْ عَنْهُمُ وَذَالِكَ إِنْكُهُمُ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧ اًلُقُرَانَ ابن کثیر

أَوْلِيَاءُ أُوْلَيَيكَ قنبل وابوجعفر

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنْ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْاْ إِلَى قَوْمِ هِمُر مُنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اللَّهُ اللَّا اللّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (١٠) يَنقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ، يَغْفِرُ لَكُمُ رمِن ذُنُوبِكُورُ وَيُجِرُكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيدِ (اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَّا أَ أُوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيُّ بَكِي إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَكَنَ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُهُورتَكُفُرُونَ (٣٠) فَأَصَبرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلَ لَهُمُّهُ رَكَّأَنَّهُمُ ويَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارُ بَلَكُ فُهُلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللهُ اللهُ ال

## ؞ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَنَكُهُمُ وَلَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْوَعِمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن تَيِّهُمُ وكَفَرَعَنْهُمُ وسَيِّعَاتِهِمُ وفَأَصْلَحَ بَالْهُمُونَ وَلَكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمُ وكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمُ و اللَّهِ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنَتُمُوهُمُ و فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّى تَضَعَ الْخَرَّبُ أَوْزَارَهَا الْ أَذَاكِ وَلَوْ يَشَاءُ أَلَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِين لِبَنْلُواْ بَعْضَكُمُ بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قَنَالُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَالُهُمُ و ( سَيَهْدِيمِمُ و وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ وَ أَن وَيُدْخِلُهُمُ أَلَجْنَةً عَرَفَهَا لَهُمُ وَلَا يَدَأَيُّما أَلَّذِينَ ءَامَنُواْإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَكُيْبَتَ أَقَدَامَكُمُ وَاللَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالْمُمُ وَأَصَلَ أَعْمَلُهُمُ واللهِ عَلَيْهُمُ واللهُ عَلَيْهُمُ وكرهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمُ واللهِ إِنَّ فَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ودَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وقِلِلَّكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمُ دَالًا



ابن کثیر وگآین ابوجعفر مین آبوجعفر ابوجعفر

جَاءً أشراطها قنبل وابوجعفر

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَغِنها ٱلْأَنْهِ زُرُّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَنَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمَمُ وسَ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمُو فَلَانَاصِرَهُمُ واللهِ أَفَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَيِّهِ عَكَمَن زُيِّن لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُواْ أَهْوَاءَهُمُ واللَّهُ مَثَلُ الْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَزُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ السِنِ وَأَنْهَزُ مِن لَّبَنِ لَّمَ يَنْغَيَرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَا رُمِّنٌ عَسَلِمُصَفَّى وَلَهُمْ وَفِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ وَكُنَّ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمُور (١١) وَمِنْهُمُ رَمَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًّا أُولَيَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوجٍ مُ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَا ٓ هُرُولَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُوْدِ هُدُى وَءَانَنهُمُ وتَقُونُهُمُ و اللهُ عُولَ اللهُ عَلَى يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيمُ مُ رِبَغْمَةً فَقَدْ جَا أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمُ و إِذَا جَآءَ تَهُمُ و ذِكْرَنْهُمُ وَإِنَّ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَثُونَكُورُنَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ ۗ مُعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الُّ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهُم مَرَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمُو الله طَاعَةُ وَقُولُ مُعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُود (" فَهَلْ عَسِيتُمُو إِن تَوَلَّيْتُمُ وأَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ وسَ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمُ وَوَأَعْمَىٰ أَبْصِنَرَهُمُ وَاللَّهُ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَى أَدْبَرِهِمُو مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ مُ الْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأَمْلَىٰ لَهُمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوا لِلَّذِينَ كُرَهُوا مَا نَزَكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ وفِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُو الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتْهُمُ الْمَلَّيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُو وَأَدْبِكُرُهُمُ وَ ( الله عَلَيْكُ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخُطُ الله عَلَيْهُ مَا أَسْخُطُ الله وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُ مُورِ (١) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ ومَرضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنْهُمُ ورْسٌ

عسيلتمرو ابن كثير وأبو جعفر

ٱلْقُرَانَ ابن كثير

وَلُوْنَشَآءُ لَازَيْنَكُهُمُ وَفَلَعَرَفْنَهُمُ وبِسِيمَهُمُ وَلَتَعْرِفَنَهُمُ وفِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ وَاللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمُ وحَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُورِ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُورِ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لْمُمُ الْمُدُىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وسَيْحِيطُ أَعْمَلُهُمُ واللَّهُ اللَّهُمُ واللَّهُ إِنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُهُور اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمُ رِكُفّاً رُ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعُود اللَّهِ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتِرَكُمُ وَأَعْمَلَكُمُ وَلَن يَتِرَكُمُ وَأَعْمَلَكُمُ و ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهَوٌّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُرُ وأُجُورَكُمُ و وَلَا يَسْتَلَكُمُ وَأَمْوَلَكُمُ وَاللَّهُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ و تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَاكُمْرُو ﴿٣٦ هَاأَنْكُو هَاؤُلاءَ تُدْعَوْنَ لِنُ نفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمُ وَمَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِمِ - وَأُلَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ واللَّهِ

هَا أَنتُمُو البزي ها أنتُمُو فنبل

قُوِّمًا ابوجعفر

اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْلِكُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْلِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا 🕥 وَيَصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٣) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُوْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لَ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمُو سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّاقِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِمُ وِدَآيِرَهُ ٱلسَّوْعُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ و وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمُ رِجَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ ۚ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ رُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا الله

صِّرُطًا قنبل

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمُ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنهُ مَكَّيّهِ اللَّهَ فَسَنُوِّيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهِ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمُ وَمَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ وقُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ ومِن ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ بِكُمُ و ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ و نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ إِلَى لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ وأَبَدًا وَزُيِّ نَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمُ وظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمُو فَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمُ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (1) سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمُو إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمُ ۗ يُرِيدُونِ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ و قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ أَنَّهُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلِ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا (1)

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمُ وأَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمُ ومِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُورُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُذُخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَ نُعُذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ اللهِ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثْنَبَهُمُ وفَتْحًا قَرِيبًا ١١ ومَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ وَعَدَكُمُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُّهُ, هَذِهِ عَ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمُ وَصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَلْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبَّدِيلًا ٣٠

بُدُخِلُهُ و يُعَدِّبُهُ و ابن كثير ابن كثير البن ينا

صِّرُطُا قنبل تَطُوَّهُمُّهُ ابوجعفر

> **ٱلرُّيَّا** ابوجعفر

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ وَعَنكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وعَنْهُمُ وبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكَمُ وَعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُوْمِنُونَ وَنِسَآ اللهُ مُوْمِنتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمُ وَأَن تَطْعُوهُمُ و فَتُصِيبَكُمُ ومِنْهُ مُو مَعَرَّهُ إِغَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِن يَشَاءُ لُوتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمُو كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ صَدَفَ اللهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهِ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُعَلِقِينَ رُءُ وسَكُمُ ومُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٨)

مُحمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وأَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ و تَرَيْهُمُ وَرُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمُو فِي وُجُوهِ هِمُ ومِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمُ وفِي ٱلتَّوْرَعَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَعَازَرَهُ، فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عِنْعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُمُ ومَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الله يَناتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِكِ وَالْقَوُا اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيءِ وَلَا بَعَهُ مُرُواْلَهُ وَإِلَّهُ اللَّهِ عَضِكُمُ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمُ وَأَنتُهُ وَلَا تَشَعُرُونَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُورَتَهُمُ وعِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ ولِلنَّقُوكَ لَهُمُ ومَغْفِرَةٌ وَأَجْرُعُظِيمُ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمُ وَلَا يَعْقِلُونَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

شطعه، ابن کثیر سُوُّقِامِهِ



النَّجِيِّ ابن كثير وأبو جعفر

> اً لحجرات ابو جعفر

وَلَوْ أَنَّهُمُ وصَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمُ ولَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ١ يَنا مُّهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَ كُور فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمُورِ نَكِيمِينَ (١٠) وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمُ ورَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُورُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوُلَتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعَمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ مَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَدْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بِيَنَّهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله المُعُومِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُورُ تُرْحَمُونَ (١٠) يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمُ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ و وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُم وولا نَنابَرُوا بِالْأَلْقَنب بِنُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلَّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّامِونَ (١١)

وَلَا نَّنَابَرُواُ البزي

يَناَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ أُ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمُ و بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمُ وأَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَتِنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيُّ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُور مِن ذَّكْرِ وَأُنتَى وَجَعَلْنَكُور شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمُ وعِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتُكُورُ مِنْ أَعْمَالِكُمُ وَشَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وفِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْمِكَ هُمُ ٱلصَّندِ قُونَ (0) قُلْ أَنْعَلِمُونَ ٱللهَ بِدِينِكُمُ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١) يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُورُ بِلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُرُو أَنَّ هَدَىكُورُو لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ (١٧) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ

وَلاَ البنوي البنوي مينا البنوي المناوقوا البنوي البنوي البنوي البنوي علم المناوقوا البنوي علم المناوقوا البنوي علم المناوقوا البنوي علم المناوقوا البنوي البنوي المناوقوا البنوي البنوي البنوي المناوقوا البنوي ال

يَعُمَلُونَ ابن کثیر ق ابوجعفر وَالْقُرانِ أَوْذَا ابن كثير ابن كثير ابن كثير وابوجعفر

قَ وَٱلْفُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ أَبُلْ عِبُواْ أَنْ جَآءَ هُمُ وَمُنذِرٌ مِّنْ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَلْذَا شَيْءُ عَجِيبٌ لا أَن أَن أَن المِتْنَا وَكُنَّا لُرُاباً ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعَامِنَا مَانَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنا كِنَابُ حَفِيظُ اللَّ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ وفَهُمُ وفِي أَمْرِ مَّرِيجٍ المُ أَفَامَرُ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمُوكَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالِهَا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبُتَّنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللَّ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَكِرًكًا فَأَنْكِتْ نَابِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ اللَّهِ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطُلُمٌ نَضِيدٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبْلُدَةً مِّيْتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١) كُذَّبَتُ قَبَلَهُمُ وقَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّيِسَ وَثَمُودُ ١١ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ اللهُ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ الله العَيينا بِالْخَلْقِ الْأُولْ بَلْ هُرُو فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (0)

مَّيِّتًا ابوجعفر

مِّن ابو جعفر

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِلِي َ نَفْسُهُ وَخَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١١ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (١٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١١) وَجَاءَتُ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١١) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مَهٰذَا مَالَدَى عَتِيدُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَكُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ (" مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُريب (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠٠) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْلَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُور بِالْوَعِيدِ ( ﴿ مَا مُابُدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) \* يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلِّ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (١) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (٣) مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مَنِيبٍ (٣٦) ٱدْخُلُوهَا بِسَكَنِّرِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (اللهُ المُمُومَايَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (اللهُ



نَفُولُ ابن کنیر وابو جمفر یُوعَدُونَ ابن کثیر مین ابو جعفر

ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّعِيصِ (٢) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴿ ١٧ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْمَ ۖ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ آلُمُنَادِ ۽ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبِكُرُ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ عِن مَّكَانِ قَريب ال يُومُ يسمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا نَحَنُ نُحِيء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ (اللهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ وسِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّهُ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ وبِجَبَّارِ فَذَكِّر بِالْقُرْءَ إِن مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ مَنُوزَةُ الدِّارِيْنَانِيَا وَٱلذَّا رَبِنتِ ذَرُوا ﴿ فَٱلْحَيْلَةِ وَقُرا ﴿ فَٱلْجُرِينَ يُمْتُرُّ وور

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ ومِن قَرْنٍ هُمُ وأَشَدُّ مِنْهُمُ وبَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي

بأَلْقُرَان

فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمِّرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعِدُونَ لَصَادِقُ ﴿ فَ وَإِنَّا لِلِينَ لَوَقِمُّ

وَعِيُونِ ابن کثیر

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلْخُبُكِ ٧ۗ إِنَّكُورِ لَفِي قَوْلِ ثُحَنَلِفِ ١ أَبُوفَكُ أُفِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ كَيْوَمَ هُمُ وعَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ١٣ ذُوقُواْ فِنْنَكُورُ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ وبِهِ عَشَتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠٠ اَخِذِينَ مَاءَانَكُهُمُ ورَبُّهُمُ وإِنَّهُمُ وكَانُواْ قِبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١١) كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ (٧٧) وَ يِالْأُسْحَارِ هُمُ ويَسْتَغْفِرُونَ (١) وَفِي أَمُولِهِمُ رحَقُ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ (١) وَفِي ٱلْأَرْضِ السَّافِ لِلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَفِي ٱلسَّمَآ وِرَزْفُكُمُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ " فَوَرَبِّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمُ و لَنطِقُونَ اللهُ اللَّهُ عَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً قَالَ سَلَامُ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ (0) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّبَهُ وِ إِلَيْهِمُ وَال أَلا تَأْكُونَ (٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ وخِيفَةً فَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ (٨) أَفَأَقَبَكَتِ أَمْرَأَتُكُوفِ صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجُهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمُ (٦) قَالُواْ كُذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكَمُ ٱلْعَلْمُ ﴿(٣٠)



 قَالَ فَمَا خَطْبُ كُورِ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٣) قَالُو إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سِلَ عَلَيْهِمُ وحِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندُ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ ۖ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَهُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِزْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ (٣٨) فَتَوَكِّن بِرُكِنيهِ عَوَقَالَ سَاحِرُ أَوَّ مِحَنُونٌ (٢٦) فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَبُذْنَهُمُ وفِ ٱلْيَمِ وَهُومُلِيمٌ اللهِ وَفِي عَادِإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَتِهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمُ اللهُ مَا لَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللهُ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمُ وتَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمُ و فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمُ وينظُرُونَ عَنْ فَاٱسْتَطَعُواْ مِن فِيَامِ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ (0) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمُ وكَانُوا قَوْمًا فَنسِقِينَ ﴿ أَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُورُونَذَ كُرُونَ ١٠ فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُرُومِنْهُ نَذِيرٌ مَّبِينُ ١٠٠٠ وَلَا تَعَعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَّ إِنِّي لَكُمُ ومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿

شيّ عِ ابو جعفر

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ بَحْنُونٌ اللهُ أَتُواصُواْبِهِ عَبِلُ هُمُ وَقُومٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولً عَنْهُمُ وفَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ لَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجْنَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمُ ومِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ (٥) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو بَا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبْهِمُ و فَلا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ سَيُوْرَيُّ الطِّلُوْلِ السِّيُوْرِيُّ الطِّلُوْلِيِّ مِلْلَهُ الرَّفْزَ الرَّحْبَ وَٱلطُّورِ وَكِنَبِ مِّسْطُورِ ( فَورَقِ مِّنشُورِ ا وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ (٣) وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ (١) وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ (١) إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ لَوَ قِعُ اللَّهُ مِن دَافِعِ ٧٧ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلُ يُوْمَعِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١) ٱلَّذِينَ هُمُ وفِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ (١١) يَوْمَ يُكَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُهُ وبِهَا تُكَذِّبُونَ اللَّهِ

لَفَيدِخُرُّ هَلَذَا أَمْ أَنتُهُ ولَا نُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱصْلُوهَا فَأَصْبُرُواْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُّ، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ وتَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ (١٥) فَكِمِهِينَ بِمَاءَ النَّهُمُ ورَبُّهُمُ و وَوَقَنْهُمُ ورَبُّهُمُ وعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ إِمَا كَنْتُورْتَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ مُتَكِعِينَ عَلَى شُرُدٍ مَّضَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُ مُو بِحُورٍ عِينِ (١١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنْهُمُ و ذُرِّينَهُمُ و بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمُ وذُرِّيَكِيمُ ووَمَا أَلَنْنَهُمُ ومِنْ عَمَلِهِ مُومِن شَيْءِكُلَّ أُمْرِي بِمَا كُسُبُ رَهِينُ اللهُ وَأَمَّدُ دُنَّهُمُ وِبِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايَشَّنْهُونَ (١٠) يَلْنَزْعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِبِهَا وَلَا تَأْثِيثُ (١١) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وَغِلْمَانُ اللَّهِ لَّهُمْ وكَأَنَّهُمُ ولُوْلُونُ مَكَّنُونُ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ وعَلَى بَعْضٍ يَسَآءَلُونَ (٣) قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٠٠٠ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ, هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (1) فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبَصُ بِهِ ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ (٨) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمُ ومِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (١٠)

أَمْ تَأْمُرُهُمُ وَأَحْلَنُهُمُ وِيَهَذَّا أَمْ هُمُ وقَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ. بَل لَا يُؤْمِنُونَ (١٦) فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (٢٦) أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٢٦) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ وَخَرَابِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمُ وِيسُلطَنِ مُّيِينٍ (٣) أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٧) أَمْ تَسْتَكُمُ مُرُوا خَرًا فَهُمُ ومِن مَّغْرَمِرِ مُثَّقَلُونَ ﴿ ١٨ اَمْ عِندُهُ وَالْغَيْبُ فَهُمُ يَكْنُبُونَ (٣٦) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ (٠٠) أَمْ لَمُمْرِ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايُشْرِكُونَ (١٠) وَإِن يَرَوْأُ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرْكُومُ ﴿ ١٠٤ ﴾ فَذَرْهُمُ وحَتَىٰ يُكَفُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمُ وكَيْدُ هُمُ وشَيًّا وَلَا هُمُ ويُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرَهُمُ ولايعًامُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوسَيِّحٌ بِحَمْدِرَيِكَ حِينَ نَقُومُ (١) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْبُرَ ٱلنُّجُومِ (٧١)

من ابو جعف

ٱلْمُصَّيِّطِرُونَ قنبل

> اِلَّهُ ابوجعفر يَلِّقُواً ابوجعفر

والله التُعْمَز الرَحِي وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ 🕛 مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ 🕜 وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّ عَلَّمَهُ أَشَدِيدُ ٱلْقُوىٰ (٥) ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ٧ وَهُو بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ أُمَّ دَنَا فَلَدَ لَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللَّ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ـ مَا أَوْحَى اللَّهُ مَاكُذَبُ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَىٰ ﴿ اللهِ أَفَتَمْرُونَهُ وَعَلَى مَايِرَىٰ ﴿ اللهِ وَلَقَدْرَ الْهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١١) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنَاهَىٰ (١١) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (١١) إِذْ يَغَثْنَى ٱلبِيدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١) مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ (٧١) لَقَدْرَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُ أَفَرَايَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴿ اللَّهِ وَمَنْوَةً ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ (١٠) أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَةُ ٱلْأَنْثَىٰ (١٠) تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى اللهُ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآ وُكُمُومَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُمُ ومِن زَيِّهِمُ الْهُدَىٰ (٣) أَمْ لِلْإِنسَيْنِ مَا تَمَنَّىٰ (١) فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (0) ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمُ وشَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ 🖤

كَذَّبَ

أَفَرَءَيْتُهُ وَمُنْوَءَةً ضِمْرَئَى ابن کثیر



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيِّهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى (٣) وَمَا لَهُمُ رِبِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوكِّل عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا (١٨) ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمُ ومِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى (١٦) وَيِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى (٣) ٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيِّرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُورُ إِذْ أَنشَأَ كُورُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمُوا أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ (٣) أَفَرَانِتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى (٣) وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكَّدَىٰ (٣٠) أَعِندُهُ،عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى (٢٠) أَمْ لَمْ يُنَبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهِ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ أَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ (٣٧) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٥) وَأَنَّ سَعَيَهُ. سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٣﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ (١١) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكِي (١٤) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (١٤)

ا افرء يت ابن كثير النَّشَاءَةَ الأُولَى ابن كثير الأولى الوجعفر

وَأَنَّهُ مَنْكُوا لَأَوْجِينِ ٱلذِّكْرُ وَٱلْأَنْثَىٰ إِنَّا مِنْظُفَةٍ إِذَاتُمْنَىٰ (10) وَأَنَّ عَلِيۡهِ النَّشَاَّةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ ثَا وَأَنَّهُ مُوٓاًغَنَّىٰ وَأَقَنَّىٰ ﴿ ثَا ۚ وَأَنَّهُ مُوَرَبُ ٱلشِّعْرَى (٨١) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلَّاوَّلَى (١١) وَتُعُودًا فَمَا أَبْقَى ﴿ اللَّهِ عَادًا وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ ۗ إِنَّهُمُ رِكَانُواْ هُمُ وَأَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٥٠) وَٱلْمُؤْلَفِكَةُ أَهُوي (٥٠) فَعَشَانهَ امَاعَشَى (٥٠) فَبِأَيَّءَ الآءِ رَبِّكَ لَتَمَارَىٰ (٥٠) هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَى ( اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللّ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً (٥٧) أَفِينَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٨) وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ (٥) وَأَنتُمُ وسَيدُونَ (٠٠) فَأَسْجُدُوا بِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ١١٠ (١١) المؤرة القب الم أَقْتَرَبِتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى ٱلْقَـمُولِ إِن يُرَوِّأُ ءَايَةَ يُعْرِضُواْ

جُلَعَ الْمُسْتَقِرِ البوجعفر البوجعفر وصلاً ووقفا البزي البزي البزي البزي البزي البزي البزي البوجعفر وصلا البزي البوجعفر وصلا البوجعفر وصلا البوجعفر البوجعور البوج

بِسْسِدِ اللّهِ الرّحَزِ الرّحَهِ اللّهِ الرّحَزِ الرّحَهِ الْمَعْرِضُواْ السّاعَةُ وَانشَقَ الْقَكُرُ اللّهِ وَإِن يَرَوُا عَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرٌ اللّهِ وَكَذَبُواْ وَالْتَبَعُواْ أَهْوَا عَمُهُ وَ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَقِرٌ اللّهِ وَكَذَبُواْ وَالْتَبَعُواْ أَهْوَا عَمُهُ وَمِنَ الْأَنْبَاءِ وَكَلَّ لَمُ اللّهُ مَا مُنْ مَنْ اللّهَ اللّهُ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ وَمِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ اللّهِ حِحْمَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ فَمَا تُغْنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

خُشَّعًا أَبْصَنُرُهُمُ ويَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمُ وجَرَادٌ مُُنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ مَّ يَقُولُ ٱلْكَنِفُرُونَ هَذَا يَوْمُّ عَسِرُ ﴿ ﴾ كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمُ وَقُومُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ٢٠ فَدَعَا رَبَّهُ, أَيِّى مَغُلُوبٌ فَأَنفِيرٌ (اللهِ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِر اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُمُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ (١٣) تَعَرِى بِأَعَيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تَرَكُنكهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرِّءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّفُكِيْفُكُانَ عَذَافِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ (١١) تَنزِعُ ٱلنَّاسَكَأَنَّهُمُ وأَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرِ ١٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠ كُذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَبِّعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ اللَّهِ أَه لَقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّابُ أَشِرُ ١٠٠ سَيَعَامُونَ عَدًا مِّن ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَيْرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمُ وَفَارْتَقِبْهُمُ وَأَصْطِيرُ (٧٧)

وصد ووقفا الدّاع على الدّاع على الدّاع على الدّاع على الدّاع على الدّاع على الدّاع ال

القُرانَ ابن كثير أَدَاة

أَ **الْقِ**ى ابن كثير ٱلْقُرَانَ ابن کثیر

ٱلْقُسْرَانَ جَآءَ •الَ

> شي ع ابو جعفر

وَنَيِتْهُمُ وَأَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيِّنَهُمُ وكُلُّ شِرْبِ تَعْضَرُّ ﴿ أَنَّ فَنَادُواْ صَاحِبُهُمُ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (٢) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ الْمُحْفَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ﴿ اللَّهِ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ وحَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ نَجَيَّنَهُمُ وبِسَحْرِ اللَّ يَعْمَةُ مِّنْ عِندِنّا كُذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرٌ ﴿ ٥٠ وَلَقَدْ أَنذُرُهُمُ و بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوّاْ بِٱلنُّذُرِ اللُّ وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمُ و فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ وَبُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُّ (١٧) فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُدَّكِرٍ كُ وَلَقَدْ جَاءَ الَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ كُنَّ بُواْ بِ عَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ أَخْذَ عَزِيزِ مُقْنَدِدٍ ﴿ إِنَّ أَكُفَّا رُكُو خَيْرٌ مِّنَ أُوْلَتِهِ كُورُ أَمْ لَكُور بَرَاءَةُ فِي ٱلزُّيْرِ اللَّهِ أَمِّريَهُولُونَ نَحَنَّ جَمِيعٌ مُّنكُصِرٌ اللَّهُ سَيْمٌ رَمُ ٱلْجَمْعُ وَنُولُونَ ٱلدُّبُرَ ١٠٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وِٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ الله إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ ﴿ إِنَّ أَيْوَمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ وِذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ إِنَّ ا

وَمَاأَمُرُنَا إِلَّا وَحِدَّةُ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَـا أَشْيَاعَكُمُ وفَهَلَ مِن مُدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهِ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُّ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتِ وَنَهُرِ (٥٠) فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَمَلِيكِ مُقْنَدِرِ (٥٠) المُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بسر الله الرَّحْمَرُ الرِّحِيم ٱلرَّمْنَنُ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ اللهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴿ ۗ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجُرُ يِسْجُدَانِ ﴿ ﴾ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ اللهُ أَلَا تَطْعَوا فِي الْمِيزَانِ (١) وَأَقِيمُوا الْوَزْكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْيِيرُواْ ٱلْمِيزَانَ (٧) وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١) فِهَا فَكِكُهُ أُو النَّخْلُ ذَاتُ اللَّا كُمَامِ (١) وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ اللَّهِ أَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ ﴿ اللَّ وَخَلَقَ ٱلْجَالَّةُ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ﴿ فَإِلَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ اللهِ اللهِ



اً لُقُرَانَ ابن کثیر مردو پخرج ابن کثیر

رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِّبَيْنِ ﴿ وَا ۚ فَيِأْيَءَ الْآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ [1] مَرِجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ ١٧ ) بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ اللَّهِ عَالَآ عَ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ (١١) يُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُواَ لْمَرْجَاثُ (١٠) فَيِأَيّ ءَالآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِ ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَيم (17) فَيَأَيَّءَ اللَّهِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (17) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَافَانِ (17) وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٥٠) فَبِأَيَّ ءَالْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦) يَسْتَكُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (٧) فَإِلَّي ءَالآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٨) سَنَفْرُغُ لَكُمُ وأَيُّدُٱلتَّقَلَانِ (١٦) فَيِأْيَ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَأَلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ و أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِنِ (١٦) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٦) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارِ ٣٣ وَخُعَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ ١٠٠ فَيِنَايَ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ ﴾ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَيِأَيَ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَيُومَهِ ذِلَّا يُسْتُلُعَنُ ذَنِّهِ ا إِنْسُ وَلَاجِكَآنُ ﴿ ﴿ فَيِأْيَءَ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا تُكَذِّبَانِ ال

شَوَاظُّ وَنُحَاسٍ ابن کثیر

ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمُ وَفَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاحِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فِيأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١) هَلذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِمَ ٱللَّهُ رِمُونَ (١٦) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ (١٤) فَيَأْيَّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبانِ (1) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَانِ (0) فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) ذَوَاتَاأَفَنَانِ (٧٧) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِبَانِ (١٨) فِيمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (اللهُ فَيِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (اللهُ فِيهِمَا مِنُكُلِّ فَكِمَةٍ زَوْجَانِ ﴿ أَنَّ فِيأَيَّءَا لَآءَ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ (٥٠) فَيِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ إِنْ إِنْ الْمُعْرَاثُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَّلَهُمُو وَلَاجَآنُ اللَّهِ فِي أَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهِ اللَّهِ مَنِيكُما ثُكَذِبانِ اللهِ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ ﴿ فَإِنَّا عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ) وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ ( ) فَيَأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ (١٦) فَبِأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (١١) فيهما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١٠٠ فَيَأَيَ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١١٠

وَلِمَن ابوجعفر

مُتَّكِينَ ابوجعفر



مُّتَّكِينَ ابوجعفر

وَحُورٍ عِينِ ابو جعفر

يَطُوفُ عَلَيْهُمُ وِلْدَأَنُّ مُّخَلِّدُونَ ﴿ إِنَّا مُؤَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ الْايصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ (١٦) وَفَكِحَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَلَحْدِطَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٠) وَحُورٌ عِينٌ (١٠) كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (0) جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (1) لَايسَمَعُونَ فِيهَ الْغُوا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَعَا سَلَعًا ﴿ وَأَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ مَا أَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ (١) فِي سِدْرِ مَغْضُودِ (٣) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (١٦) وَظِلِّ مَّدُودِ الله وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ (١٦) لَّامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ (٥٠) وَفُرُشِ مَرَّفُوعَةِ (٦٠) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَآءَ (٧٧) فَجَعَلْنَهُنَ أَبْكَارًا اللهَ عُرُبًا أَتَرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَةُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَنَّ وَثُلَّةً يُمِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ﴿ إِنَّ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ان فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ (6) وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ (1) لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ اللَّهِ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ (١١) وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٠٠٠ أَوْءَ ابْآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ (٥٠٠) قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (٥٠) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعَلُّومِ (٥٠)

أيذا أوناً ابن كثير مُتناً ابن كثير وابو جعفر أو فَمَالُونَ ابو جعفر

شرب ابن کثیر (کل المواضع) عُانْدُو (کل المواضع) ابن کثیر النشاعة ابن کثیر ابن کثیر

اُلُمُنشُونَ ابوجعفر درائی

ورق کی بینیا وریا وریا وری

ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَوْنَٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ٥٠ ۖ لَأَكِلُونَ مِن شَجِرِ مِن زَقُومِ (٥٠ فَمَالِحُونَ مِنْهَا ٱلْمُطُونَ ١٠٠ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٧٠٠ فَشَرْبِهُونَ شُرْبَ الْمِيدِ (٥٠) هَذَا نُزُهُمُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَصَّنُ خَلَقَنَكُمُ وفَلَوَ لَا تُصَدِّقُونَ اللهُ أَفَرَا يَتُمُ مَا تُمْنُونَ اللهُ عَالْنَتُمُ وَغَلْقُونَهُ و أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ ١٦ نَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ ١٣ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَالَكُمُ وَنُنشِئَكُمُ وَفَيْسَاكُمُ وَفِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُدُ ٱلنِّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَّكُّرُونَ ١٠٠ أَفَرَ يَتُّمُ مَا تَعَرُّثُونَ اللهُ عَالْمَتُمُ مِّزْرَعُونَهُ , أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمُورَ تَفَكَّهُونَ (١٦) إِنَّالْمُغْرَمُونَ (١٦) بَلْ فَعُنُ مُحْرُومُونَ (٧) أَفَرَزِيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ (٧) ءَ الْنَتُمُ وَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزُنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ (٧٧) لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوْ لَا تَشْكُرُونَ الله أَفَرَايَتُمُ ٱلنَّارَالِّي تُورُونَ الله عَالْمَتُم أَنشَأْتُم وشَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿ ﴿ فَكُنَّ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُويِنَ اللهُ فَسَيِّحَ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ (١٧) وَإِنَّهُ وَلَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ (١٧)

لَقُرَانٌ



هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَ أَوْهُو مَعَكُمُ وأَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِّ وَهُوَعِلِمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( مَا عَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُور مُسْتَخْلَفِينَ فِيةً فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُو أَجُرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورِلَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُورِ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبَّكُورِ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُرُ و إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ -ءَاينتِ بَيّنَتِ لِيُخْرِجَكُو مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُور أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُومَنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنَالَۚ أُوْلَيَٰكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَّكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِعِفُهُ لَهُ, وَلَهُ, أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٠٠٠

مُنزِلُ ابن کثیر

روبر وو ليصبعهاه و ن كثير وأبو جعفر

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمُ و بَيْنَ أَيْدِيهِمُ و وَبِأَيْمَانِهِمُ و بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَلَيِسْ مِن نُورِكُمْ وقِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ وَٱلْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ وِسُورِ لُّهُ وَبَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ وَأَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ وِقَالُواْ بِكِي وَلَكِنَّكُمْ وَفَنَنْتُمُو أَنفُسَكُمُ وَتَربَضَتُمُ وَارْتَبَتْهُ وَوَارْتَبَتْهُ وَعَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَا أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمُ وِبِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ وفِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىكُمُّ وَبِيشَ ٱلْمَصِيرُ (الله الله عَلَيْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ ولِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُ وَكِيْرٌ مِنْهُمُ وَفَسِقُونَ (10) ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدَّ بِيِّنَّا لَكُمْ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ دِتَعْقِلُونَ ﴿ ١٣﴾ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقَرَضُواْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمُ ووَلَهُمُ وأَجُّرٌ كُريمٌ (٧١)

الأماني ابوجعفر جَآءَ أَمْنُ قنبل وابوجعفر



نزل ابن کثیر وابو جعفر

المُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقَتِ ابن كثير يضعف يضعف ابن كثير وابو جعفر

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلتُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ ولَهُمُو أَجْرُهُمُ وَنُورُهُمُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل ٱلدُّنِيَا لِعِبُّ وَلِمَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوَٰلِ وَٱلْأَوْلَكِدِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْمِيَوْةُ ٱلدُّنيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ اللهِ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُرُو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (٢٠) مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ رِ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِن قَبْل أَن نَبْرُأُهُ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ (١) لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَكَكُمُ ووَاللَّهُ لَا يُعِبُّكُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (٣)

اَللَّهَ هُوَ ابن کثیر

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوءَةُ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُمُ ومُهْتَدٍّ كَثِيرٌ مِّنْهُمُ وفَسِقُونَ (0) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِمُ برُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبِّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنْبَنْهَا عَلَيْهِمُو إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وأَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ وَفَاسِقُونَ (١٠) يَناأَيُّما الَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَبَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧٧) لِتَكَرِيعُ لَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٦)

ٱلنَّبُوَّةَ

يَظَّلَهُرُونَ (الموضعين) ابوجعفر

لبزېوابو جعفر لکنځونو ابو جعفر

مَعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يُسْمَعُ تَحَاوُرُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ الَّذِينَ يَظُ هَرُونَ مِنكُمُ ومِن نِسَآ إِبِهِمُومَا هُرَ أُمَّهَاتِهِمُو إِنَّ أُمَّهَاتُهُمُ وإِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُ اللَّهُ مُراكِقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يَظُّ هَرُونَ مِن نِسَآيِمٍ مُدْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاّ ذَلِكُور تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرِيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَدُ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ خُرِه وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَاينتٍ بَيِّننَتٍّ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِعُهُمُ وبِمَا عَمِلُواْ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ

تَكُونُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِي وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمُو وَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ شُهُمُو وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ وأَيْنَ مَا كَانُوَأَثُمَّ يُنَبِّثُهُمُو بِمَا عَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٤ ٱلْمَرْرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنَّهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ ولَوْلا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمُ و جَهَنَّمُ يَصَّلَوْنَهَ أَفِيثُسَ ٱلْمَصِيرُ ( ) يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنْجَيْتُهُمِ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُّوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُونَى وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمُ وشَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ 🕦 يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ وتَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُ ۗ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتً وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

لِيكُورُكُ ابن كثير وابوجعفر

آنشِ رُواْ فَآنشِ رُواْ ابن کثیر ءَ أَشْفَقَنْهُ وَ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ويُحسبون

رو و ورسکلي ابن کثیر

يَنأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُونكُرُم صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمُرُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِ اللهُ عَانَشْفَقْتُمُ وَأَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىٌ نَجْوَىكُمْ وصَدَقَنَّ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ وفَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَاللَّهُ خَيِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ومَا هُمُ ومِنكُمُ ووَلَامِنْهُمُ ووَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ وعَذَابًا شَدِيدًّ الإِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠ اَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُم رَجُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمُو عَذَابٌ مُّهِينٌ (١١) لَّن تُغنِّي عَنْهُم وأَمْوَ أَمْمُ وَلا أُولَادُهُم ومِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ بَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ رَكُما يَعْلِفُونَ لَكُرُر وَيَعْسِبُونَ أَنَّهُمُ وعَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ وهُمُ ٱلْكَاذِبُونَ (١١) ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمُ دِذَكْرَ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهَكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهَكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلِهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وُرُسُلِي ۚ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهِ

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَ هُمُ وَأَوْ أَبْنَاءَ هُمُ وَأَوْ أَبْنَاءَ هُمُ وَأَوْ أَبْنَاءَ هُمُ وَأَوْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ أَوْ إِخْوَنَهُ مُ وَأَوْلَئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمُ وَبَرْقِحٍ مِنْ فَي وَيُدْخِلُهُمُ وَجَنَّتٍ بَجُرِى الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمُ وَرَضُواْ مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ اللّهِ اللّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله المُعْفَالَةُ الْحَالِقُدُمُ اللهُ ال

بِسْ إِللَّهِ ٱلرِّحْيَرِ ٱلرِّحِيمِ

الرغب وويوم بيومهم ابوجعفر **مِن** بو جعفر

تَكُونَ دُولَة ابوجعفر

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ مِشَاَّقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاِّقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ مَاقَطَعْتُمُ ومِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمُ وَفَمَا أَوْجَفْتُمُ وعَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرِّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَهُى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةُ أَبِينَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ وعَنْهُ فَأَنْنَهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمُ وَأَمْوَالِهِمُو يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وِ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ وَحَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍ مُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ وخَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مُولَنَخْرُجَكَ مَعَكُمُ وَلَا نُظِيعُ فِيكُور أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمُولَنَنصُرَتَكُمُ وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمُ ولَكَيْنِهُنَ (١١) لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَبِنِ فُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمُ و وَلَيْنِ نَصَرُوهُمُ وَلَيُولِّنِ ٱلْأَدْبِنُرُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللهُ لَأَنتُ مُو أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمُ مِنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ وقَوْمٌ ۗ لَا يَفَقَهُونَ اللهُ لَا يُقَائِلُونَكُمُ وَجَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بَأْسُهُمُ ويَيْنَهُمُ وشَدِيدٌ تَحَسِبُهُمُو جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُ وشَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وقَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وقَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ وَعَذَابُّ أَلِيمُ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَ فُرُّ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓءٌ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ (١١)

جدار ابن کثیر تحسیجهمو

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِهَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَنَ وُأُ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ يَاأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواً تَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمُ وأَنفُسَمُمُ وأُولَتِك هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (١١) لايستوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ (اللهُ لَوَأَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَرَأَيْتَهُ، خَلِشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُو يَنَفَكُّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْفَهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ أَلَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَنَى يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (1)

القُرانَ ابن كثير مِن ابوجعفر بِسْ مِلْسَالِةُ مُنْزِ ٱلرِّحِي

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ وِ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهُمُ وِ بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمُ ومِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمُّهُ وَأَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمُ و إِن كُنْتُمُ وخَرَجْتُمُ وجِهَندًا في سَبِيلِي وَٱبْنِغَاءَ مَرْضَاتِي تَيُرُونَ إِلَيْهِمُ وِبِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَ ثُمُّ ووَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمُ وفَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ إِن يَثْقَفُوكُمُ ويكُونُواْ لَكُمُ وأَعَدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ و أَيْدِيهُمُ و وَأَلْسِنَهُمُ و بِٱلسُّوٓءِ وَوَذُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ و أَرْحَامُكُورُ وَلَا أَوْلَاكُمُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُفْصَلُ يَنْنَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَدْ كَانَتْ لَكُمُ و إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. إِذْ قَالُواْلِقَوْمِهُ و إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُووَبُدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغَضَاءَ أَبْدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ. إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِر لَنَا رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ

وَأَنَا



لَقَدْكَانَ لَكُورِفِيهِمُ وَ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ ال وَمَن مَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَيدُ اللَّهِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُورُورِبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ ومِنْهُمُ ومُودّةٌ وَاللّهُ قَدِيرٌ وَٱللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عَنِ الله عَنِ الله عَنِ الله عَنِ الله عَنْ الله ع مِن دِيْرِكُمُ وأَن تَبَرُّوهُمُ و وَتُقَسِطُوا إِلَيْهِمُ وإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ دِفِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمُ وَ مِن دِينرِكُمُ وَظَلَهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ وأَن تَوَلَّقِهُمُ وَمَن يَنُولُمُمُ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ اللَّ يَداَّيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَهُمُ وَلا هُمُ دِيَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُمُ مَا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وأَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانيَّتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقْتُمُ وَلْيَسْتَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمُ وحُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُور شَىٰءٌ مِّنْ أَزْوَى حِكُمُ و إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ وَفَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ

**تُولُوهُمُ** البزي

وَسَــُـلُواْ ابن کثیر

أَزُورَجُهُمُ ومِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمُ وبِهِ عَمُؤْمِنُونَ اللهَ

يَنأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ الْإِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَندَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينُهُ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَدانُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتُولُّواْ قُومًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُو قَدْيَبِسُوامِنُ ٱلْأَخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ (١١) شَوْرَة (لَصِّنَفُنَا) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّجِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرَبِرُ ٱلْحَكِيمُ الله يَدَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ كَبُرُ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَايِدُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفًّا كَأَنَّهُمُو بُنْيِكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ وَفَلَمًا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

ٱلنَّبِيُّ إِذَا ابن كثير وابو جعفر

قُوْمًا

سُرَآه يلَ ابو جعفر

لِيُطْفُواْ ابوجعفر مُرَيِّمُ نُورِهِ ع ابن كثير

أنصارى ابن كثير إشرز ويل

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبِنِي إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُورُو مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِينِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ. أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ وبِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلُو مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمُ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ, وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَيْفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْمَدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَناتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى تِحَرُةٍ نُنجِيكُور مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهِ فَوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِّهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِكُورُ وَأَنفُسِكُمُّ وَالكَمْرُوخَيْرٌ لَكُمُو إِن كُنْهُم نَعَلَمُونَ الله يَغْفِرْ لَكُورُو ذُنُوبَكُمُرُو وَنُدِّخِلَكُورُ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيبٌ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارًا لِلَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَا مَنتَ ظَا إِفَ أُمِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَكَفَرَت ظَا إِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمُ وَفَأَصْبَحُواْ ظَلْهِ رِبْنَ النَّا





يَناأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمُ وخَيْرٌ لَكُمُ وإِن كُنْتُمُو تَعْلَمُونَ اللهِ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْفِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُور نُفْلِحُونَ (الله وَإِذَا رَأُواْ يَجِكَرَةً أَوْلَمُوا أَنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَآيِماً قُلْ مَا عِندَا لَلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْ وَوَمِنَ ٱلنِّجَزَرَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ المُؤْرِدُةُ لِلْنَافِ الْمُؤْرِدُةُ لِلْنَافِ الْمُؤْرِدُةُ لِلْنَافِ الْمُؤْرِدُةُ لِلْنَافِ الْمُؤْرِدُةُ \_ أللّه ألرَّجُهُ الرَّجِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَنْمُهُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْدِبُونَ ۖ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمُ وَجُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَالْمَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُولًا يَفْقَهُونَ ١٠ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمُ وَتُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُّو وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِ مُركَأَنَّهُمُ وَخُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يُحْسِبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ وهُوَ ٱلْعَدُوُّ فَأَحْذَرُهُمُ وَتَنَاهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ الْ

لُوَّواً ابن کثیر وابو جعد

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَتَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْأُرُهُ وَسَهُمُ و وَرَأَيْتَهُمُ ويَصُدُّونَ وَهُمُ ومُسْتَكْبِرُونَ اللهِ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُوا أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمُ ولَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُ وإِنَّا ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُلْهِ كُرُو أَمْوَالُكُمُمُ وَلَا أُولَادُكُمُ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْحُسِرُونَ اللهِ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ( اللهُ وَلَن يُؤَخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَا أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١) 

يُوْخِرَ أبو جَففر جَآءَ أجَلُهَا قنبل وأبو جعفر بِسْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرِّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ رُوفِينَكُمُ وكَافِرٌ وَمِنكُرُو مُوْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُورُ فَأَحْسَنَ صُورَكُورُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَةً يَأْتِكُمُ نِبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ٥٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْلِمِهُ و لْهُمُ وبِالْبِينَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَالسَّغْنَى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدُ ١ ( ) زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبَعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لْنُعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبُّوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ النُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ ولِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ويَعْمَلُ صَلِحًا تُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَالِهِ وَنُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحْلِها

يَكْفِرَ وَيُدِّخِلُهُ, ابن كثير

ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّادِ خَلِدِينَ فِهَأُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ 🕛 مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ (اللهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّتْ تُدُوفَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠) يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأَوْلَىٰدِكُمُ وَعَدُوًّا لَّكُمُ وَفَاحْذُرُوهُمُ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهَا أَمْوَ لَكُمْ وَأُولَادُكُمُو فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ و وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُّدُومَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عِفَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١١) إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاحِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُوْرُ حَلِيمٌ ١ عَنَامُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَرَيْرُ ٱلْحَكِيمُ ١

ور جو يضعِفه ابن کثير ور حو يضعِفه ابو جعفر اَلْنَبِي إِذَا ن كثبر وابو جفر وهائي التبان التبان التبان التبان التبان التبان التبان التبان

مُرُوتِ هِنَّ ابوجعفر مُبينَّةٍ

والّتي (الموضعين) المزيء أبع جعفر

مر کر پسرگ ابو جعفر

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ۚ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِ ۖ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَاتَقُوا ٱللّهَ رَبَّكُمُّ وَلَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَابِكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ويُوعَظُّ بِهِ عَمَنَ كَانَ يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ، قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُورِ إِنِ ٱرْبَبْتُهُ وَفَعِدَّتُهُنَّ ثُلَاثُةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنُ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مِنْكُل اللَّهِ أَنْزُلُهُ إِلْيَكُورُ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اللَّهُ الْمُ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُوْ مِن وُجْدِكُهُو وَلَا نُصَاَّرُوهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتْكِمُواْ بَيْنَكُورُ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ، أُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَاتَنهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَا اللهِ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلْمَ الله عَذَابَا نُكُوا ٧٠ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَا مُهُمُ وعَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ( ) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزِلَ ٱللَّهُ إِلْيَكُمُ وَذِكْرًا ١٠٠٠ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمُ وءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنكتٍ لَيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا نُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا الْأَنْمُ رُخَادِينَ فِهَا أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (١١) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْكَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهَ

عسر مسرا ابوجعفر وگاین ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر اً لنَّيِي ابن کثیر وابو جعفر

اًلنَّ بِي إِلَى ابن كثير وابوجعد

وَجَهْرِيلُ يُبْدِلُهُ, ابن كنير أزونجا مَلَتِيكُهُ

يِنَأَيُّهَا ٱلنِّيِّي ۗ لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللهُ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورُ مَعِلَّهَ أَيْمَنِكُمُ وَٱللَّهُ مَوْلَنَكُمُ وَ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْمُكِيمُ اللَّهُ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنِّبِيَّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُواجِهِ - حَدِيثًا فَلَمَا نَبَأْتُ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَرَابَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأُهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَا أَقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله عَلَيْهِ عَلَمْ عَنَدُ صَعَتَ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَّاهِ وَعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ الْعَسَىٰ رَبُّهُ, إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلُهُ, أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَيْنَاتٍ تَيْبَكَتٍ عَيْدَاتٍ سَيْحَتِ ثَيَبَنتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمُ ووَأَهْلِيكُور نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ يَا يَهُمَا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَا كُنْهُم تَعْمَلُونَ ٧

يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرُ عَنكُمُ وسَيِّعَاتِكُمُ وَيُدْخِلَكُمُ وَيُدْخِلَكُمُ وَيَدْخِلَكُمُ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً وَوُرُهُمُ ويَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَنِهُم ويَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَناأَيُّما ٱلنَّبِي مُجَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ، وَمَأْوَلَهُ مُو جَهَنَّا مُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَ لِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 💮 وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكِتَلبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِينِينَ اللهُ

النِّينَ ابن كثير وابو جعد

النَّبِيُّ ابن کثیر وابو جعفر



خَاسِيًا ابوجعفر

تُّ مير تمير البزي

ر و و کر فسحقاً ابوجعفر

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمُ وِ أَيُّكُو لَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْغَفُودُ الْ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفُوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ اللهُ أُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرَّنَّيْنِ ينقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ ۚ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَمُمُوعَذَابَ ٱلسَّعِيرِ اللَّ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ وعَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِيِّسَ ٱلْمَصِيرُ ا إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سِمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ٧ تَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَكُمُ وَخَرَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُو بَلَايِرٌ ۗ قَالُواْ بَكِيْ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشُمُو إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ ١٠ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلْ مَأَكًّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (اللهِ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمُ وفَسُحَقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (ال إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ وِبِٱلْغَيْبِ لَهُمُ ومَغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ (١١)

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمُ وَأُو ٱجْهَرُواْ بِدِيَّ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠٠٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَمْ الْمَنْ مُعْ مِن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُمُ ومَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ وحَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَفَكِّفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠ أَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُو صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٠ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَكُورُ يَضُرُكُورُ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ اللُّهُ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ وإِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةُ وبَلَلَّجُوا فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ عَلَهُ دَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (") قُلُ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُورُ وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّانَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ (٥٠) قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ (١٠)

من ابوجعفر عَامِنهُمُ

صرط قنبل قنبل سِیکَتُ أُرَّء يِسْفُرُو (الموضعين) ابن کثير فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً شَيْعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمُ وبِهِ عَنَدَّعُونَ اللهُ وَمَن مَعِي كُنْتُمُ وبِهِ عَنَدَّعُونَ اللهُ وَمَن مَعِي اللهُ وَمَن مَعْ وَلَا اللهُ وَمَن مَعْ وَلَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعْ مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

( يُسِونَ وُ الْعَلَمْ لِللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بِسْ مِلْ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

تَ وَٱلْقَائِرِ وَمَايِسُطُرُونَ الْ مَاأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ اللهِ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

فستبصِرُ وَيَبَصِرُونَ ﴿ إِلَيْ يَكُمُ الْمَفْتُونَ ﴿ إِنْ رَبِّكَ هُوَ الْمُفْتُونَ ﴿ إِنْ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ إِلَّهُ فِلْاَتُطِعِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ فَلا تُطِعِ

ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ وَدُُواً لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِمُ فَيُدُدِهِنُونَ ۖ وَلاَ تُطِعَ كُلِّ

حَلَّافٍ مِّهِينٍ ١٠٠ هُمَّازِ مَشَّآعٍ بِنَمِيمٍ ١١٠ مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَشِيمٍ اللهُ عُتُلِّ بِعُدَذَ لِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

الله إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ

ءَ اأن أبو جعفر

سَنَسِمُهُ,عَلَىٱلْخُرَطُومِ (١٠٠) إِنَا بَلُوَنَهُمُ رَكَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجِنَةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٧) وَلا يَسْتَنْفُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن زَّبِّك وَهُرُونَاآبِهُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ﴿ أَنَّ فَلَنَادُوْ أَمُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ أَنّ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُو إِن كُنتُمُ وصَدِمِينَ (١١) فَأَنطَلَقُواْ وَهُو يَنَخَفَنُونَ (١١) أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُور مِسْكِينُ إِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِينَ (0) فَلَمَّا رَأَوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُونَ ١٠٠ بَلْ خَنْ مَعْرُومُونَ ١٧٠ قَالَأَوْسَطُهُمُ وَأَلَرَ أَقُل لَكُورُ لُولًا تُسَيِّحُونَ ١٠٠ قَالُوا سُبِّحَن رَيِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ وعَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (٣) قَالُواْنَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَنِعِينَ (٣) عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لَلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ وِجَنَّتِ ٱلنَّعِيم الله أَفْنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهِ مَالَكُورِكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ أَمَّ لَكُورُوكِنَابُ فِيهِ تَذْرُسُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ لَكُورٍ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ ﴿٣﴾ أَمْ لَكُرُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَلَمَةِ إِنَّ لَكُورِ لَمَا تَعَكَّمُونَ 👣 سَلْهُدُو أَنَّهُ مُو بِذَلِكَ زَعِيمٌ ( ْ اَ أَمْ لَهُمُ وَشُرَكَا مُ فَلْكَأْتُواْ بِشُرَكَا يَهِمُ و إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ( ا ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُولَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّ

يُبُدِلْنَا

لُمَّا تَحْيِّرُونَ البزي

خَنْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمُ وِلَّهُ ۖ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ وسَلِمُونَ (اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمُو مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّ وَأَمَّلِي لَهُمُ وَإِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ (اللَّهُ أَمْ تَسْتَلُهُمُ وَأَجْرَا فَهُمُو مِن مَّغْرَهِ مُثْفَلُونَ ﴿ إِنَّ أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ ويَكَّنُّهُونَ ﴿ إِنَّا فَأَصْبِرْ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ إِلَّ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ رِنِعَمَةُ مِن زَيِهِ عَلَيْدَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٤٠٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنُوهُ وَ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ ا يُهُوَرُوُ الْكَاقِيرَا هِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّجِيهِ ٱلْمَاقَةُ مَاٱلْمَاقَةُ ﴿ إِنَّ وَمَا أَدْرِيكَ مَاٱلْمَاقَةُ ﴿ كَذَّبِتُ ثَمُودُ وَعَادُيْ الْقَارِعَةِ (٣) فَأَمَا ثُمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ (١) وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ ٥ سَخَرَهَا عَلَيْمٍمُو

**نُخُلِ** ابو جعفر سَبْعَ لَيَالِ وَثُمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كَأُنَّهُمُ وأَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ( فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمُ ومِنْ بَاقِيكةِ ( اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمَن قَبْلُهُ، وَٱلْمُؤْتِفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ٨ ﴾ رَبِّهُمُ وفَأَخَذُهُمُ وأَخَذَهُ رَابِيَّةً ﴿ ﴾ إِنَّا لَمَاطَعًا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمُ وفِ ٱلجَارِيةِ ١٠) لِنجَعَلَهَا لَكُرُ وَلَذِكِرَةً وَتَعِيماً أَذْنٌ وَعِيّةٌ (١١) فَإِذَانُفِخَ فِ ٱلصُّورِ فَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللَّهِ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكِّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ ١٣﴾ فَيُوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ إِنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهَى يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ ١٠) وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا وَيَحِلْ عَرْسَ رَبِّكَ فَوْقَهُمُ ويَوْمَ إِنْ مُنِيَّةٌ اللهِ يَوْمَهِذِ تُعُرْضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرُوخَافِيَةٌ ﴿ ٧٧ ۖ فَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنْبُهُ, سِمِينِهِ ۽ فَيَقُولُ هَأَؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيهُ ﴿٨) ۚ إِنِّي ظَنْنَتُ أَنِّي مُلَنِق حِسَابِيّة (١١) فَهُو في عِشَةٍ رَاضِيةٍ (١٠) في جَنَةٍ عَالِيةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٠﴾ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِتِنَا بِمَا أَسْلَفْتُمُوفِ ٱلْأَيَامِ الْخَالِيةِ ﴿ ٢٣ ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِشِمَالِهِ ﴿ إِنَّ ۖ فَيَقُولُ يَنْكِنَنِي لَوْ أُوتَ كِنْبِيهُ (0) وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَّهُ (1) يُلِيَّتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ (٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (٢٨) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيهُ (١٠) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٠) ثُرَّالْمُ حِيمَ صَلُّوهُ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ اللَّهِ إِنَّهُ. كَانَ لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٤)

بِالْخَاطِيَةِ ابوجعفر أدن ابن كثير وابوجعفر



ٱلخَطُونَ يؤمنون نَذُّكُونَ سال ابن کثیر دُسْتُ أَن

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنُهُنَا حَمِيمٌ (٣٠) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (٣٠) لَّا يَأْ كُلُهُ. إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ (٧٧) فَلَا أُقِيمُ بِمَانُبُصِرُونَ (٣٠) وَمَالَانُبُصِرُونَ (٣٠) إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ( ) وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِزَّ قِلِيلًا مََا نُوْمِنُونَ ( ) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نُذَّكُّرُونَ ١٠٠ نَنزِيلٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلاَ قَاوِيلِ اللهِ لاَنْ لاَخَذُنامِنهُ بِاللَّهِينِ (اللهُ مُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلُونِينَ ﴿ أَنَّ فَمَامِنَكُمُ ومِنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَجِزِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُ الْذَكِرُهُ \* لِلمُنَقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعَلَمُ أَنَّ مِنكُرُومُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَحَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ وَإِنَّهُ مُحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١١٠ فَسَيِّعَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ سَأَلُ سَآمِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ( ) لِلْكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ا أَيْمِن ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ لَا تَعْرُجُ ٱلْمَلَكِيدِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَبْرَا جَمِيلًا ( ) إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بِعِيدًا ﴿ وَنُرِئُهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلُّهُ لِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَالُعِهِنِ اللهِ وَلايسْنَلُ حَمِيمً حَمِيمًا اللهِ

نَهُمُ وَيُودُ ٱلْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَيِزِ بِبَنِيدِ وَصَنْحِبَيتِهِ عُ وَأَخِيهِ اللَّهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاثُمَ يُنْجِيهِ إِنَّ كُلًّا إِنَّهَا لَظَىٰ (١٠) نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوَىٰ (١١) تَدْعُواْ مَنْأَدْبِرُوتُولِّي ﴿ إِنَّ الْمُعَمِّعُفّا وَعَي ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ الْوعًا الله إذامسة ألشَر مُروعًا الله وإذامسة ألخ يُرْمنوعًا الله إلا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمُ وعَلَىٰ صَلَاتِهِمُ و دَآيِمُونَ اللهُ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمُ وحَقُّ مَّعْلُومٌ اللهِ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٠٠ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمُ و مُشْفِقُونَ ١٧ إِنَّ عَذَابَ رَيِّهِمُ وغَيْرُمُأْمُونِ (١) وَالَّذِينَ هُرُو لِفُرُوجِهِمُ و حَلفِظُونَ ١ إلَّاعَلَى أَزْوَجِهِمُواً وْمَامَلَكُتْ أَيْمُنْهُمُ وْفَإِنَّهُمُ وغَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَهُنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْتِكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ هُمُ ولِأَمْنَا مِهُ ووَعَهْدِهِ ورَعُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُمُ وِيشَهَدَ يَمِمُ وَآيِمُونَ الله وَالَّذِينَ هُمُ وعَلَىٰ صَلَا يَهِمُ ويُحَافِظُونَ اً الْوَلْيَهِكَ فِ جَنَّنتٍ مُّكُرِّمُونَ (٥٠) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْمَهِ مِن وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ وَ أَنْ يُدْخُلُجُنَّةً نَعِيمِ (٢٨) كَلَّا إِنَّا خُلَقْنَاهُمُ رمِمَّا يَعُلَمُونَ (٢١)

يُومِمِيرُم ابن كثير و توويلح ابوجعفر



لِأُمَّنَ لِهِمُّ و ابن كثير يَلْقُواْ

أَقْيِهُ مِرَبِاً لَمُسْرِقِ وَٱلْمُعَرِبِ إِنَّا لَقَايِدُونَ ﴿ أَنَ عَلَى أَن نُبُدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمُ نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمُ ويَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ و إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ خَيْشِعَةً أَبْصَنْرُهُمُ و تَرْهَقُهُمُ و ذِلَّهُ ذُلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ الْ سَوْرَةُ بُوْجً مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُو عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُرُ مِنْذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ أَنْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧٣ يَغْفِرُلكُرُ ومِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُهُ و تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا أَنَّ فَلَمْ يَزِدُ هُمُودُ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا ال وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُونُهُمُ ولِتَغْفِرَ لَهُمُ وجَعَلُواْ أَصَلِيعَهُمُ فِي ءَاذَا نِهِمُ و وَٱسْتَغْشَواْ شِيَابَهُمُ و وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمُ وجِهَارًا ١٠٥ ثُمَّ إِنِي أَعْلَنتُ لَمُمُ وَأَسْرَرْتُ لَمُمُو إِسْرَارًا ۚ فَقُلُتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْرَبَّكُمُو إِنَّهُۥكَاتَ غَفَارًا ۗ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رُيُوْجِرُكُمُّ مُورِجُو يُوْجِرُ ابوجعفر

يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُور مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُور بِأَمْوَ لِ وَبِنِينَ وَيَجْعَل لَّكُورِجَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُورِ أَنْهِ رَا اللهِ مَالكُورِ لاَنْرَجُونَ لِلّهِ وَقَارَا اللهِ وَقَدْ خَلَقَ كُور أَطُوارًا إِن أَلْرَتْرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١١٠ وَاللَّهُ أَنْبُتَكُورِ مِنَ ٱلْأَرْضِ نِبَاتًا ١٠٠٠ ثُمُّ يُعِيدُكُورِ فِهَاوَ يُخْرِجُكُمُو إِخْرَاجًا ﴿ فَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ فَا لِتَسْلُكُواْمِنُهَا سُبُلا فِجَاجًا اللهِ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمُ وعَصَوْفِ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ مَزِدُّهُ مَالُهُ. وَوَلَدُهُ. إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَارًا ۚ وَفَالُواْ لَانْذَرْنَّ ءَالِهَتَكُرُّرُولَا نَذَرُنَّ **وُدً**ا وَلَا شُوَاعًا (٣٣) وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْأَضَلُواْ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ١٠٠ مِّمَا خَطِيۡكَ بِهِمُ وَأُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴿ أَنَ فَلَمْ يَجِدُواْ هُمُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ ﴿ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ ٢ ﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ و يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَّارًا (١٠) رَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ٣

وُولُدهُ. وُدُّا اور کثیر مرانًا ابن کثیر

وَأَنَّهُو (كل المواضع) أده جعف

مُلِيَتُ ابوجعفر ا**الان** ابن وردان

قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِينَ فَقَا لُو أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ أَيُّهِ دِي إِلَى ٱلرُّشِّدِ فَأَمَنَّا بِدِّ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۞ وَإِنَّهُ,تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدَّا ١ وَإِنَّهُ,كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطُا اللَّهِ وَإِنَّا ظَنَنَا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمُ ورَهَقَالَ وَإِنَّهُمْ وظَنُّوا كُمَا ظَنَنْهُ وأَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدُا ﴿ ﴾ وَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًاوَشُهُبًا ( ) وَإِنَّا كُنَّا نَقُعُدُمِنْهَامَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُلُهُ وشِهَا بَا رَصَدًا ١٠ وَإِنَّا لَانَدْرِى أَشُرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمُ ورَثُهُمُ ورَشَدًا ﴿ ۚ وَإِنَّامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ, هَرَبًا ١٠٠ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغَسًا وَلَا رَهَقًا الله

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّ وَأَرْشَدُا (الله ) وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمُ حَطَبًا (١٠) وَأَن لُّو ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَهُمُ وِمَلَّهُ عَدَقًا ١٠ لِنَفْنِنَهُمُ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ، نَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ٧٧ وَأَنَّ ٱلْمَسْكِجِدُ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدُا ﴿ وَإِنَّهُ لِمَا قَامَ عَبَّدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا (١٠٠٠) قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بهِ - أَحَدُانَ أَمُّ ا فَمُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُورُوضَرًّا وَلَا رَشَدُانَ اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرِنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدُمِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا (١٠) إِلَّا بِلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ ء وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ مُ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اللهِ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي أَمَدًا ١٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ - أَحَدًا السَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ﴿ لَا لَيْعَلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهُمُ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهُمُ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءِعَدُدُّالا

مآء م

وانده ابن کنبر وابو جعفر قُلُ ابو جعفر ابو جعفر

ومن

ا أَوْ ٱلَّيْلَ إِلَّاقِلِيلًا ﴿ يَضِفَهُ, أَوُ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِل ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا اللهِ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّتِلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَّا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوِيلًا ﴿ وَاذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ زَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرُهُمُ وهَجُرَاجَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُرُ وَقِلِيلًا ١١٠ إِنَّا لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَحِيمًا ١١٠ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورِ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُورَكَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَّهُ أَخَذَا وَسِلًا (١٠) فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ ويَومًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ۗ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ ابِدِّءَ كَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُولًا إِنَّ هَاذِهِ عَنَذَّكِرَةً فَكَن شَآءً ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿

ٱلْقُرَانَ



مِن أبو جعف

**وَٱلرُّجْزَ** ابوجعفر

ومن ابوجعفر



عُشَرَ ابو جعفر

**إذا دُبر** ابن كُثير وابو جعفر

١٦) أُمُّ عبس ونسر (٢٦) ثُمَّ أَدْبر وأَسْتَكُمر (٢٦) فقال إنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ **غُوْثُرُ اللَّهِ إِنْ هَاذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ مَا أُصَلِيهِ سَقَرَ اللَّهُ وَمَا أَدْرَىك** مَاسَقَرُ (٧٧) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ (١٨) لُوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١١) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمُ وإِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ وَمَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهُمُ ومَرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَذَا مَثَلًا كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَوُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر (١٠) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَاللَّهِ إِذْ أَدْبَرُ اللهِ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ (٣٠) نَذِيرَ اللِّبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَآءَ مِنكُرُ و أَن يَنَقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَّرَ (٧٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبُ ٱلْيَهِينِ ﴿ أَنْ فِي جَنَّتِ يَسَآءَ لُونَ الله عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكَكُرُ و فِي سَقَرَ (١) قَالُواْ لَرَّ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ إِنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِّضِينَ ﴿ وَكُنَا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ عَنِي أَتَمْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّ

شَفَاعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ ﴿ إِلَّا أَفُمَا لَمُمُّوعَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ حُمْرٌ مُسْتَنفَرة ولا فَرَتْ مِن فَسُورَة إِن بَلْ يُريدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمُ وَأَن يُؤْقَى صُحُفًا مُّنَشِّرَةً (٥٠) كُلَّا بَلَ لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ (٥٣) كَلَّا إِنَّهُ رَتْذِكْرَةٌ (١٥) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ, (٥٠) وَمَا تَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْخَفِرَةِ (٥٠) المازلة القيامة لَا أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ١ وَلَا أُقْيِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ١ أَيْحْسِبُ ٱلْإِنسَنُ أَلِّن بُّحْمَعُ عِظَامَهُ، (٣) كِلَ قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ، ﴿ أَ بَلَ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيفَجُرَ أَمَامَهُ ﴿ فَالْمَهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ الْقِينَمَةِ ﴿ فَإِذَا بَرَقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسفَ ٱلْقَمْرُ ﴿ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ اللَّهُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمِيذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴿ كَالَّا لَا وَزَرَ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِ بِذِ ٱلْمُسْتَفَرُّ ﴿ اللَّهُ يُنَبُّوا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ اللَّ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ ﴿ اللَّ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, (١٠) لَا يُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عِلْ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ انْهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَالَّبِعَ قُرْءَ انْهُ (١٧) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيانَهُ و (١٨)

مُسْتَنفِرةً ابن کثیر

يَذُكُرُونَ ابن كثير وابو جعفر

ابن كثير ابن كثير أيحسب ابوجعفر برق ابن كثير قرانه میمجیون ویدرون ابن کثیر

أيُحْسَبُ

كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ اللَّهِ وَلَذَرُونَا ٱلْآخِرَةَ ﴿ فَجُوهُ يَوْمَيِذِ نَاضِرَةً ﴿ اللَّ إِلَى رَبِّهَانَاظِرَةٌ ﴿ اللَّهِ وَوُجُوهُ يُومَهِ فِي إِسِرَةٌ ﴿ اللَّهِ لَنَّ لَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ اللَّهِ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ (60) وَقِيلَ مَن زَاقِ (10) وَظُنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (10) وَأَلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (١٨) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ (١٠) فَلاَصَدَّقَ وَلاَصَلَّىٰ الله وَلَكِن كُذَّبَ وَتُولِّلُ الله أَمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عِيتَمَطَّى الله أَوْلَى لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ أَكَا عَسِبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿ ٢٠ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِيِّ ثُمِّنَىٰ (٣) أَمُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ (٧٧) فَحَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَ وَٱلْأَنْنَى (٢٨) أَلْيَسَ ذَلِكَ بِقَدِرِ عَلَى أَن يُحْتِي ٱلْفَوْنَ (٢١) سُيُوْ لَوْ الْأَنْيِنَا إِنَّا رالله التَّمْزَ الرِّحْدِ هَلْأَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا الْ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ بَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهِ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ٣ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَكَسِلًا وَأَغْلَنَلًا وَسَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَنُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ١٠٠٠

سكسيلاً قنبل

عِبَادُ ٱللَّهِ يِفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَيُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمسَكِينًا وَيَتِيمَاوَأُسِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو وجَزَاءَ وَلَا شُكُورًا الله إِنَّا نَخَافُ مِن زَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا اللَّهِ فُوقَنَّهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمُ و نَضْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَعْهُمُ وِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَا عَلَى أَلْأَرَآمِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهُ رِيزًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ وظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا لَذَ لِيلًا اللهِ وَيُطَافُ عَلَيْهُم وبِعَانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتْ قَوَارِيرًا (٥٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ وَلَدَّرُوهَ الْقَدِيرًا (١١) وَيُسْفَوْنَ فِيهَا كُ<mark>أْسُ</mark>ا كَانَ مِزَاجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ كَأَعَيْنَافِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمُ و وِلْدَانُ مُعَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمُ و حَسِبْنَهُمُ و لُوَلُو المَنْ اللهُ الله وإذاراً فِي مُرَاثِت فِيمَا وَمُلْكَاكِيرًا اللهِ عَلِيهِمُ وثيابُ سُندُسٍ خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمُ ورَبُّهُمُ وشَرَابًا طَهُورًا ١١ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرُورِ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُرُ و مَشْكُورًا ١٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣٠) فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ وَاثِمًا أَوْكَفُورًا ١٠٠ وَأَذَكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠٠٠

مُتَّكِينَ ابوجعفر

ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر ابن کشیر ابن کشیر ابن کشیر

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ هَنُولُآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ ويَومًا ثَقِيلًا ٧٣٠ خَنْ خَلَقْنَهُمُ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِثْنَا بَدُلْنَا أَمْثَلَهُمُ وبَدِيلًا ( الله عَذِهِ عَذَكِرَةً فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا وَمَاتَشَآ مُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللَّهُ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ الله المرابعة المرابعة المنابعة واللَّه الرَّحْمَزُ الرِّحِيم وَٱلْمُ مُسَكَنتِ عُنْ فَالْ فَٱلْعَصِفَنتِ عَصْفًا ۚ وَٱلنَّيْثِيرَ تِنَشِّرًا فَالْفَرْقَنْتِ فَيْ قَالَ اللَّهُ الْمُلْقِينَةِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أُوْنُذُرًا اللَّهِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ ﴿ ﴾ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَّ ال وإذا الله عَبَالُ نُسِفَتُ (اللهُ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتُ (اللهُ إِلَّا يَوْمِ أُجِلَتَ اللَّهُ لِيوْمِ ٱلْفَصِّلِ (١٦) وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ (١١) وَيْلِّ يُومِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١٠ أَلَمْ نُهَلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ١١٠ ثُمُّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (٧) كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَيْلُ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١)

ۇ ئىلىت اقىلىت

كشاءون

فَقَدَرُنَا

أَلَمْ نَخْلُقَكُمُ مِن مَّآءِ مَّهِينٍ ۞ فَجَعَلْنُهُ فِي قَرَارِمَّكِينٍ ۞ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومِ (١١) فَقَدِّرْنَا فَيْعُمَ ٱلْقَدِرُونَ (١٦) وَيُلِّيُّومِ إِلَّهُ كُذِّينَ (١١) أَلْرَ بَعْمَلُ الْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمُوا تَالا وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَنِعِخُنْتِ وَأَسْقَيْنَاكُمُ ومَاءً فُرَاتًا ٧٧ وَيْلُ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِبِينَ ١٨٠ ٱنطَلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُهُ وبِهِ عَكَذِّبُونَ ١٠ انطَلِقُواْ إِلَى ظِلْ ذِي تُلَثِ شُعَبِ اللهُ لَاظَلِيلِ وَلا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللهِ إِنَّهَا تَرْمى بِشَرَرِ كَٱلْفَصْرِ (٣) كَأَنَّهُ، جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٧) وَيُلِّيوَمَ بِإِلَّهُ كُذِّينَ (١٣) هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠ وَلا يُؤْذَنُ لَمُثُمِّرُ فَيَعْنَذِ رُونَ (١٠ ) وَيْلُ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٧٣ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ فَإِن كَانَ لَكُورِكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَيْلُيُومَ إِلِيَّا كُذِينَ (١) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ إِنَّ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ اللَّهِ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا ال بِمَاكْنَتُهُ و تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَيُلُّ يُومِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠٤ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُورِ مُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يُومَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ (١٠) وَيُلُّ يُوْمَهِذِ لِأَمْكُذِبِينَ ﴿ إِنَّ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْوَكَ اللَّهُ

ۇع**يۇن** ابن كثير

## · · · · · · ·

## الموركة (لتبكيا والله الرَّحْمَرُ الرِّجِيهِ عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّهَا ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۖ ٱلَّذِى هُرُو فِيهِ مُخْلِلَفُونَ ﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ۚ أَوْكُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ۚ أَلَوْ بَجَعَلَ لَأَرْضَ مِهَندَا ﴿ ۖ كَالَّا وَٱلْجِيَالَ أَوْتَادُالْ وَخَلَقَنَكُورُ أَزُونَجًا ﴿ ۖ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُورُ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِ مَعَاشًا اللَّهُ وَبَيْسَنَا فَوْقَكُمُ وسَبْعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تَجَاجًا ﴿ إِلَّ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَّا وَبَاتًا (١٠ وَجَنَّاتٍ ٱلْفَافَالْإِنَّ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا لَانَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴿ إِنَّ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ أَنَّ وَشُيْرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتْ مِنْ صَادًا ﴿ ﴾ لِلطَّاغِينَ مَعَابًا اللهُ لَيِيْنِينَ فِيهَا أَحْقَابًا اللهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرِّدًا وَلَاشَرَابًا اللهُ إِلَّاحِيمَاوِغَسَاقًا (0) جَزَآءَ وِفَاقًا (1) إِنَّهُمُ وكَانُواُ

لاَيْرَجُونَ حِسَابًا (٧٧) وَكُذَّ بُواْبِ اَيْنِنَا كِذَابًا (١٠) وَكُلُّ شَيْءٍ

حَصَيْنَكُ كِتَنْبَا (٣) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُّهُ وإِلَّا عَذَابًا (٣)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مِفَازًا ﴿٣﴾ حَدَابِقَ وَأَعْنَبَا ﴿٣٣ وَكُواعِبِ أَنْرَابًا ﴿٣٣ وَكُلْسًا دِهَاقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا ﴿ اللَّهِ كَا أَءُمِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ أَلْسَمَوْتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْنَ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ أَنْ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لُهُ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَابًا (٢) إِنَّا أَنذُرْنَكُمُ وعَذَابًا قَربِ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُمَا قَدَّمَتَ يَكَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كَنْتُ تُرَبَّا ﴿ اللَّهِ الم المُهُورَةُ التّازِعَائِيَّ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّنزعَتِ غَرْقًا ۚ إِنَّ وَٱلنَّيْشِطَتِ نَشْطًا ﴿ أَوَ ٱلسِّبِحَتِ سَيْحًا الله السَّلِيقَاتِ سَبْقًالُ فَالْمُدِّبِّرَتِ أَمْرًا ﴿ فَالْمُومَرَا خِفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللَّهُ عُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللَّ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الل خَيْشِعَةٌ ١٠ ) يَقُولُونَ أَنْ نَالَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١٠٠ إِذَا كُنَّا عِظْمَانَغِرَةُ اللَّهُ قَالُواْتِلْكَ إِذَا كُرِّةٌ خَاسِرَةٌ اللَّهُ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ الآلَ فَإِذَا هُمُهُ وِبِٱلسَّاهِرَةِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثُ مُوسَىٰ (١٠)

أَهُ نَّا أَهُ ذَا ابن کثیر إِنَّا أَهُ ذَا كُرَّهُ " ء أنتم و ابن كثير

مَن ابوجعفر

مَّندِرُ مَّن مَّن ابوجعفر







عَنْهُ وَ لَلَّهِي عَنْهُ وَلَلَّهِي البزي

شىء و نُطُفَة ابوجعفر شاء أنشره

مَسُ كُورَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ( ) وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ ( ) وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ وَ إِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ كُو إِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ سُبِلَتْ ﴿ إِلَيْ ذَنْبِ قُلِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ (الله وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ (الله وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ (الله وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ (١٣) عَامَتُ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتُ إِنَّا فَلَا أُقْبِمُ بِٱلْخُنِسَ (١٠) ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ١١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١٧ وَٱلصَّبْحِ إِذَا لَنَفْسَ ١١ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ (١٠) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ (١٠) مُطَاعِ نُمَّ أَمِينِ (١) وَمَاصَاحِبُكُرُو بِمَجْنُونِ (٢) وَلَقَدُ رَاهُ إِلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ الله ومَاهُوعَلَى لَفيت بِضنين الله ومَاهُو بِقُولِ شَيْطن رَجِيمِ (1) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١٠ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ وأَن تَقِيمَ ﴿ ١٧ ) وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (١٨)





يُكَذِّ بُونَ ابو جعفر

> يُومُ ابن كثير

كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ أَوَمَا أَذَرِنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ﴾ أَكِنْبُ مَّرَقُومٌ الْ وَيْلُ يُومَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيُومِ ٱلدِينَ اللهُ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ - إِلَّاكُلُّ مُعْتَدٍ أَيْمِ إِنَّ إِذَالْنَالَى عَلَيْهِ - آيننُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ اللهُ كَلَّا بَلِ زَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مِ مَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَا إِنَّهُمُ عَن زَّيِّهُ وَيُومَ إِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّهُمْ ولَصالُوا ٱلْجَحِيم (١١) ثُمَّ مُهَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمُ وبِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ الله وَمَا أَدْرِيْكَ مَاعِلَيُّونَ (١١) كِنْبُ مَرْقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وُجُوهِهِمُ ونَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ خِتَامُهُ، مِسْكٌ وفي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِيسِ ٱلْمُنَافِيسُونَ (١) وَمِن اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ٣ وَإِذَا مَرُّواْ جِهُر يَنَغَامَنُ ونَ اللهِ وَإِذَا أَنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُواْ فَلْكِهِينَ اللهُ وَإِذَا رَأُوهُمُ مَ قَالُوا إِنَّ هَنُؤُلآءِ لَضَآ أُونَ ٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهُمُ حَافِظِينَ ﴿٣٣ فَٱلْمُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْمَكُونَ ﴿٢٤

تغرف نغره نضرة مختوم ابوجعفر

فَكِهِينَ ابوجعفر





ريصني ابوجففر ابن كثير ابوجففر الوجففر القُورانُ



قُرُانُ ابن کثیر مُحَفُوطِ

واللّه الرّحمز الرّحب وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ( ) وَمَا أَذَرِنكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿ ۚ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿ ۖ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ١ فَلْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ( ) يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴿ إِنَّهُ مِنَا رَجْعِهِ عَلَادُرٌ ﴿ ﴾ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرِ اللَّهُ وَالسَّمَاءَ ذَاتِلَا تَجْعِ ال وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١١٤) إِنَّهُ لَقُولُ فَصُلُّ ١١١) وَمَاهُوَ بِٱلْمَزَلِ ١١٤) إِنَّهُمُ م يكيدُونَكَيْدًا وَأَكِدُكَيْدًا اللهِ فَهَالِ الْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ ورُويْدًا اللهُ المُورِّةُ لَا عَبْلًا والله الرِّحيرَ الرِّجيرَ بِيحِ أَسْمَ رَبِّكَ أَلَا عَلَى ﴿ ﴾ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوِّي ﴿ ﴾ وَٱلَّذِي قَلَّهُ وَهُدَىٰ الله وَاللَّذِي أَخْرِجُ ٱلْمُرْعَىٰ اللَّهُ فَجَعَلَهُ عُثَاءً أَحْوَىٰ اللَّهُ سُنُقُرِثُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ ١٠ إِلَّا مَا شَأَءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَخْفَى ٧ وَنُيسِّرُكُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَذَكَّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مُن يَخْشَىٰ ﴿ وَمُنْجِنَّهُما ٱلْأَشْفَى إِلَا ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرِي إِلَّا أَثُمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (١٦) قَدَّأَ فَلَح مَن تَزَكِّىٰ (١٤) وَذَكْر أَسْمَ رَبِهِ عَصَلَىٰ (١٥)

لَّلُّا أبو جعف



لليسري أبو جعفر



ي**ۇمىي**لىر ابوجعفر

يسمع ابن كثير تسمع ليغية ابوجعفر

إِيَّا بِهُمْ و أبو جعفر وَٱلْفَجْرِ ۚ وَلِيَالٍ عَشْرِ ۚ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۚ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ. ا الله عَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ اللهِ مَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ الله إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ (٧) ٱلِّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ (١) وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ أَنَّ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفُسَادَ ﴿ اللَّهِ فَصَبَّ عَلَيْهِ مُورَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكُ لُهُ رَبُّهُ وَأَ كُرِمَهُ وَنَعْمَهُ وَلَا اللَّهِ فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرَمَنِ -(١) وَأَمَا إِذَا مَا ٱبْنَكُهُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ٧) فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَن ع (١) كُلَّا بَل لَا تُكُرِمُونَ ٱلْمِيتِيمَ (١١) وَلَا تَحُصُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ( ) وَتَأْكُلُوكِ ٱلنُّرَاثُ أَكُلُا لَّمَّا ( ) وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجِمًا ١٠٠٤ كَلَا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ﴿ اللَّهِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ اللَّهِ وَجَانَّ ءَ يَوْمَ يِنْ جَهَنَّهُ اللَّهِ كَوْمَ بِذِينَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى اللَّهِ اللَّهِ كُرَى ال

يسَرِه وصلاً ووقفاً ابن كثير وصلاً ووقفاً أكْرمنِه وصلاً ووقفاً البزي قنبل فقدر فقدر البري



الموضعين الموضعين المؤلفة الم

وأللّه ألرَّحْنَز الرِّحِيه ال وَالْقَمَرِ إِذَانْلَهُما الله وَالنَّهَارِ إِذَاجَلَّهُما اللَّهُ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا كَ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَاطَحُنْهَ رُّ وَنَفْسِ وَمَاسَوَنِهَا ﴿ فَأَلْمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ﴿ فَأَلْمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ﴿ فَأَلْمُ أَفْلَحَ مَن زَّكَّنْهَا ١٠ وَقَدْخَابَمَن دَسِّنْهَا ١٠ كُذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغُونِهَا (١١) إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا (١١) فَقَالَ لَهُمُ ورَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِينَهَا (١١) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمَّدَمَ عَلَيْهِ مُورَبُّهُمُ وبِذَنْبِهِمُ وفَسَوَّنِهَا ﴿ اللَّهِ فَلَا يَخَافُ عُقَبَنِهَا ﴿ اللَّهِ مَا المُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ه الله الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَٱلنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّىٰ ١ وَمَاخَلَقَٱلذَّكُرُواۤ لَأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُو ۗ وَلَشَّتَىٰ إِنَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ١٠ مَنْيَسَرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿ ﴾ وَكُذَّبِ إِلَّهُ سُنَّىٰ وَ فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسَرِي ﴿ وَمَايُغَنِي عَنْهُمَا لُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿ إِنَّ عِلَيْنَا لَلْهُدَىٰ اللَّهُ وَإِنَّ لِنَالِلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ اللَّهِ فَأَنذَرْتُكُومُ فَارَاتَلُظِّي ال

ولا ابن كثير

لِلْيُسْرَىٰ لِلْعَسْرَیٰ ابوجعفر تَلُظیٰ البزی



العسم مورا يسراً (الموضعين

أبو جعفر



أَجْرُ

رَّأُهُ قنبل (کل المواسع) ابن کثیر کُلِدِ بَهِ خُلطِی بَهِ

والله الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ الْ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ الْ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ اللهِ لَنَزُّلُ ٱلْمَلَتِ كُذُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ و مِن كُلِّ أَمْنِ اللَّهُ سَلَقُوهِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ٥ الْمِيْوَرَةُ الْبَلْيَّتُ ثُمُّا والله الرَّحْمَرُ الرِّحِبَ لَهْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفِّكِينَ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ١٠ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ١٠ فِيهَا كُنُبُ قَيِمَةً ١ وَمَانَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ نَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ وَمَا أُمِهُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّ مَخْلِدِينَ فِيمَا أُولَيِّكَ هُمُ وشُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّهٰلِحَتِ أُولَيِّكَ هُوُ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّ عَقِى ۗ

ٱلۡبَرِيَّةِ الموضعين)

نَّنَزَلُ

لِمَن ابو جعفر

> در قر ابو جعفر

وروی افزان افزان دروی





من ابو جعفر







لَهْبِ



## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية أبي موسى عيسي بن مينا الملقب قالون المدني لقراءة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم المدني، من طريق الشاطبية. وكتب بهامشه قرائتي ابن كثير المكي وأبي جعفر المدني. ضُبِطَتْ رواية قالون على وجه قصر المنفصل وتوسط المتصل، وصلة ميم الجمع، وبها قرأ ابن كثير وأبو جعفر. وسُمِي بمصحف أهل الصلة لذلك. وَاتُّبِعَ فِي عَدُّ آياتِه العد المدني الأول، وَعَدُّ آي القرآن على طريقتهم (٦٢١٤) آية. وقد لُوِّنَتِ الكلمة المخالفة لحفص بلُّونِ مميز داخل المصحف. قرأ أهل الصلة بالفصل بالبسملة بين السورتين.

## مصطلحات الضبط وَضْعُ أَلْفَ صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءُ'أنذَرْتَهُمُ،). وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط ( ) تحت الحرف مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة ولم ترد في رواية قالون إلا في الهاء من كلمة (هار) [التوبة:١١٠]. وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شيءً) و(شيَّعَتْ) يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (ءَ'أَنتُمُر)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (شُهَدَآءَ إذْ)، (هَاؤُلَّه. إن)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (جَآءَ أُمَّةً).

وَوَضَّعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يمدل عملي إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ وَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أَوْ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكونان حال الوصل فإذا وُقِفَ على الهمزة الأولى فإنه يُبْتَدَأُ بالهمزة الثانية محققة. تنبيهات: قرأ قالون: (فَنِعِمَّا) [البقرة: ٢٧٠] و(نِعِمًّا) [النساء: ٥٧]، (تَعْدُوا) [النساء:١٥٣]، (يَهْدَى) [يونس:٣٥]، (يَخْصَمُونَ) [يس:٤٨]. بوجهين: ١. الاختلاس وهو المقدم ٢. الإسكان. والاختلاس هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث، ومصطلح ضبطه النقطة المسدودة الوسط مكان الحركة المختلسة والوجه الثاني الإسكان: (فَيغَمَّا)، (يَعْمَّا)، (تَعْدُواْ)، (يَهْدَى)، (تَخْصَمُونَ).

قرأ: (ٱلدَّاع، دَعَانِ) [البقرة: ١٨٥]، وصلًا بوجهين: ١. حذف الياء وهو المقدم. ٢. إثبات الياء. ويحذف الياء وقفًا. قرأ (ٱلتَّوْرَيْنَةَ) حيثها ورد بوجهين: ١. الفتح وهو المقدم. ٢. التقليل (ٱلتَّوْرِنةَ). قرأ قالون وابن كثير وأبو جعفر (فَتِيلًا ﴿ ٱنظُرُ ) ونحوها بضم التنوين وصلًا. قرأ همزة الوصل في: (مَّ الذَّكَرَيْنِ) [الأنعام: ١٤٥، ١٤٤]، (مَ النينَ) [يونس: ٥١، ٩١]، (مَأَلَقَهُ) [يونس: ٥٩]، [النمل: ٦١]. بوجهين: ١. الإبدال وهو المقدم. ٢. التسهيل. قِ أَ: (أَنَا إِلَّا) [الأعراف: ١٨٨]، [الشعراء: ١١٥]، [الأحقاف: ٨] وصلًا بوجهين: ١. إثبات الألف وهو المقدم. ٢. حذف الألف (أنَّا إلَّا). قرأ (يَلْهَتْ ذَّالِكَ ) [الأعراف:١٧٦] بـوجهين: ١ .الإدغام وهـو المقدم. ٢. الإظهار (يَلْهَتْ ذَالِكَ).

قرأ قالون وابن وردان : (ءَآلَنَ ) [يونس: ٩١،٥١] بنقل فتحة الهمزة إلى اللَّام، ولهما في همزة الوصل وجهان: أ. إبدالها ألفًا وفيها وجهان: ١.مدها ٦ حركات وهو المقدم اعتدادًا بالأصل وهو سكون اللام. ٢.قصر ها حركتين اعتدادًا بالفتحة: (ءَالننَ). ب. تسهيل همزة الوصل بين الهمزة والألف: (ءَأَلَنَ). قرأ (أَرْكَب مَّعَنَا)[هود:٢٤] بوجهين: ١. الإدغام وهو المقدم. ٢. الإظهار (ٱرْكَبْمَعْنَا). قرأ (تَأْمَعًا) [يوسف: ١١]، بوجهين: ١. الاختلاس ٢. الإشهام. قرأ قالون والبزي (بٱلسُّو إلَّا) [يوسف:٥٣]، بوجهين: ١. الإبدال مع الإدغام. ٢. (بالسُّوم إلَّا) تسهيل الهمزة الأولى. قرأ ( لِأُهُبُ) [مريم: ١٨] بوجهين: ١. الهمز وهو المقدم. ٢. الإبدال (لأهت).

قرأ (يَأْته) [طه:٧٤] بوجهين: ١. كسر الهاء دون الصلة. ٢. كسر الهاء مع الصلة (يَأْتِهِ.). قرأ: (مَاتَنْنَ،) [النمل:٣٧] وصلًا بإثبات الياء. وله وقفًا الوجهان: ١ . الإثبات وهو المقدم. ٢ . الحذف. قرأ : (ثُمَّ هُوَ) [القصص:٦١] بإسكان الهاء وصاَّر، وض ابتداءً. قر أ: (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآهٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) [الروم:٥٣] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. قرأ : (لِلنَّبِيِّ إِنَّ) [الأحزاب: ٥٠] و(ألنَّبِيِّ إِلَّا) [الأحزاب: ٥٣] بإبدل الهمزة الأولى ياءً، وإدغام الياء التي قبلها فيها، فَيُشُرَآن ياءً مشددة مكسورة وصلًا، وتُهمز وقفًا. قرأ (رَبِّي إِنَّ) [فصلت: ١٩] بوجهين: ١. فتح الياء وهو المقدم ٢. إسكانها (رَبِّي إنَّ).

قرأ: (أ شهدُوأ) [الزخرف:١٨] بوجهين: ١. الإدخال وهو المقدم. ٢. عدم الإدخال (أ شهدُوأ). قرأ: (عَادًا ٱلَّاؤَلَىٰ) [النجم: ٥٠] بإدغام التنوين في اللام ونقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها وحـذف الهمـزة، وإبـدال الـواو همزة ساكنة. وإذا وُقِفَ على لفظ: (عَادًا) فإن لقالون ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱللاؤلين) هي: أ. (ٱلْأُولَىٰ) - كما هي في الأصل - وهو المقدم أداءً. ب. (ٱلُؤَلَىٰ) بإثبات همزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة بعدها. ج. (لُؤْلَىٰ) بلام مضمومة بعدها همزة ساكنة. قرأ (أللَّهَ ٱلْغَنُّ ) [الحديد: ٢٣] بدون (هُوَ ). قرأ قالون وأبو جعفر بإثبات الياء الزائدة وصلًا وحذفها وقفًا نحو: (أَتَّبَعَن ء) [آل عمران: ٢٠]، (يَأْتِ،) [هود: ١٠٥]، (أُخَّرْتَن م) [الإسراء: ٦٢]، (ٱلمُهتَدِي) [الإسراء: ٩٧] و[الكهف: ١٧]، (يَهدِينَ ع) [الكهف: ٢٤].

KOVIONON CONTONON CONTON CONTO

## أصول ابن كثير قرأ بإشباع حركة هاء الضمير وصلتها بياء مدية أو واو مدية إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك نحو: (فيه، هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ)، (أضربُوهُ ببَعضها)، وقد كُتِبَت بالهامش في سورة البقرة واكتفى بتلوينها في باقى المصحف. قرأ (وَهُو) حيثها وقع بضم الهاء وقد كُتِبَت بالهامش في سورة البقرة فقط. أبدل قنبل الهمزة الأولى واوًا مفتوحة وصلًا في ('أَمَنتُمُو) [الأعراف: ١٢٢] و ( أمنتُمُ ) [الملك: ١٧]، وَيَبْدَأُ بهما بهمزة محققة. قرأ ابن كثير بتشديد النون في: (هَنتَيْنُ) [القصص:٢٧]، (ٱلَّذَيْنَ) [فصلت: ٢٨]، وله في مد الياء اللينة القصر أو التوسط أو الإشباع. يجوز لابن كثير الوجهان: الإشباع والقصر في (جَآءَ ال لُوطِ) [الحجر: ٦١] و (جَآءَ اللَّ فِرْعَوْنَ) [القمر: ٤١] وصلًا، فإن وُ قفَ على (ءَالَ) فبالإشباع فقط.

قوأ ابن كثر (ألَّتِي) في [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بحذف الياء بعد الهمزة وصلًا ووقفًا. وقنيل يحقق الهمزة وصلًا ووقفًا.وللبزي في الهمزة وجهان: ١. تسهيل الهمزة بين بين وفي حرف المد وجهان: أ. التوسط وهو المقدم (ٱلَّتي). ب. القصر (ٱلَّني). ويقف عليها بالروم مع التوسط أو القصر حال التسهيل. ٢. إبدالها ياءً ساكنة مع إشباع الألف قبلها؛ وصلًا ووقفًا (ٱلَّتِيْ). قرأ البزى (الأعْنَتَكُمْ)[البقرة: ٢٢٠]، بوجهين: ١. التحقيق، ٢. التسهيل (لَا عَنتَكُمُ). وقف ابن كثير على تاء التأنيث المرسومة تاءً ممدودة بالهاء نحسو: (رَحْمَتَ)،(فِمْتَ )،(أَمْرَأَتُ)،(سُنَّتَ)،(شَجَرَتَ)،(لَعْنَتَ)، (غَلَيْت)، (أَبْلُتُ)، (وَمُعْصِيَت)، (فِطْرَتَ)، (بَقِيَّتُ)، (كِلْمَتُ)، (ثُمَرَت)، (فُرَّتُ)، (وَحَنَّتُ)، (يَتَأْبَتِ)، (بَيْنَتِ)، (ءَايَتُّ). ووقف البزي على (هَيَّهَاتَ)، [المؤمنون:٣٦] معًا بالهاء.



## اصول أبو جعفر قرأ أبو جعفر بإبدال كل همزة ساكنة سواء كانت فاءً أو عيناً أو لاماً للكلمة حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو: (يَامُرُ)، (مُومِنًا)، (ٱلرَّاسُ)، (جِيتِ)، وقد كُتِبَت بالهامش في سورة البقرة واكتفى بتلوينها في باقي المصحف. قرأ أبو جعفر (فَمَنُ ٱضْطرًا) وصلًا: بضم النون وكسر الطاء، وَيَبْدَأُ بِهِ (ٱضْطرً) بهمزة مضمومة لأن الكسر عارض. قرأ (مِن ٱجل) [المائدة:٣٤] بهمزة وصل تكسر ابتداءً. قرأ (أن أسر) [طه:٧٦] و[الشعراه:٥٢] بهمزة وصل تكسر ابتداءً. قرأ (أَتَّبَعَ) [الكهف: ٨٧، ٨٩] بهمزة وصل تكسر ابتداءً. قرأ (يُمِلُّ هُوَّ) [البقرة: ٢٨١] بإسكان الهاء وصلًا، وضمها ابتداءً. قرأ (يَشَهِا ٱللَّهُ) [الأنعام: ٤٠] و[الشورى: ٢٢] بإبدال الهمزة ألفًا وقفًا. قرأ (ءَاتَمُن، ) [النمل:٣٧] بالياء المفتوحة وصلًا، محذوفة وقفًا. قرأ (لا تَتَناصَرُونَ) [الصافات: ٢٥] بتشديد التاء وصلًا مع المد المشبع قبلها، ويخفف التاء ابتداءً (تَنَاصَرُونَ). قرأ (يَنأَبَتَ) حيث وقع بفتح التاء وصلًا، ووقف عليها بالهاء.



ج. (لُولَىٰ) بلام مضمومة ثم واو مدية. قرأ (ألَّتي) [الأحزاب: ٤] و[المجادلة: ٢] و[الطلاق: ٣] بحذف الياء بعد الهمزة، وَسَهَّل الهمزة مع التوسط أو القصر وصلاً. أما وقفًا فله ثلاثة أوجه: ١ . التسهيل بالروم مع التوسط (ٱلَّتي). ٢.التسهيل بالروم مع القصر (ٱلَّني). ٣. إبدالها ياءً ساكنة مع المد اللازم (أَلَّتَي). قرأ (إسرت ميل) بوجهين: ١. التوسط وهو المقدَّم. ٢. القصر. قرأ (وَكَآيِن) و (فَكَآيِن) بوجهين: ١. التوسط وهو المقدَّم. ٢. القصر. قرأ (مَوْطِئًا) [التوبة:١٢١] بوجهين: ١. التحقيق وهو المقدَّم. ٢. إبدال الهمزة ياءٌ (مَوْطِيًا). قرأ ابن وردان (ٱلنِّ) حيث وقع، بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللَّام. وله في الابتداء بها وجهان: ١. إثبات همزة الوصل اعتدادًا بالأصل، وهو المقدِّم (ألننَ ). ٢. الابتداء بالحرف المتحرك بحركة الهمزة المنقولة له (لَينَ).



كتب المصحف برواية عيسي بن مينا الملقب قالون المدني لقراءة نافع بن عبد الرحمن المدنى، من طريق الشاطبية، على وجه قصر المنفصل وتوسط المتصل، وصلة ميم الجمع، بإعداد الشيخ توفيق ضمرة، وقامت وزارة الأوقاف الأردنية بمراجعته وإجازته بكتاب رقم ١٤ / ٢٠١١ .

بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٢/١٢/ ٢٠١١م.

وكتب بهامشه قراءة ابن كثير المكي، وأخذت من (مصحف رواية حفص وبهامشه قراءة ابين كثير) إعداد الشيخ توفيق ضمرة، المُرَاجَعُ من قبل وزارة الأوقاف الأردنية والمجاز بالكتاب رقم ٩/ ٢٠١٠ .

بتاريخ ١٠/١٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٢٢/ ٩/ ٢٠١٠م.

وقراءة أبي جعفر المدني، وأخذت من (مصحف رواية حفص وبهامشه قراءة أبي جعفر) إعداد الشيخ توفيق ضمرة، المُرَاجَعُ من قبل وزارة الأوقاف الأردنية والمجاز بالكتاب رقم ٥/ ٢٠٠٩.

بتاريخ ٨/٨/ ١٤٣٠هـ الموافق ٣٠/٧/ ٩٠٠٩م.

in , the observe or lake of the at the fill of the liberty of the Wiespin jel dell Ell sele iel alle ale doi cieres 3 pies 'gl, it les aliens des la con منذرمفيد قراعل عقه كالملهمن أول لمحت الحراء أعراء العله ، وقد أحرته دم احازه معنده ) وقدراجعت لمعن مره بعده ونصحته بعد النظارح ، وقد على على محا و العمر لله نعالم اسال العطم أمر يجعل هذا العمل خالها لنا وله ، وأمر ينفع به

smell milel us all 1- COLLAND SASTLA GAR طلعاً على ملحق أحجما ب العلق الذي اعده المع منذر معسرمس ، ولعد وجدته وإفنا مستوسا لأوجه المترارة فى رولية قالوم وفراء السالير والى جعفر سرطريد الكاجلة مرول والعالى وهر م المرة للنالث على الأجه المقرقة فكلااء مقدا مسرمينعا را د مول لاصل روايه طالور مم ذكر ما خوالفه طبه اسمكير وإلى r Let a rein ( d les UI ) [ ] allagun ed us precient 0 6.18 10 17 01847 6 08

## فهرس بأسماء السور الصفحة الصفحة السورة الصفحة السورة السورة الصفحة السورة 091 الطارق OTV الحديد 497 العنكبوت الفاتحة 091 الأعلى OLY المادلة 1.1 الروم ۲ البقرة 097 الغاشية oto الحشر 113 لقمان أل عمران 095 المتحنة النساء الفجر 019 110 السحدة VV 091 البلد الصف 100 EIA الأحزاب 1.7 المائدة 090 الشمس 205 الحمعة 1 TA الأنعام ITA الليل 090 001 المنافقون ETE فاطر الأعراف 101 097 الضحى 007 التغابن 11. 177 الأنفال يس الشرح 097 Aca الطلاق 111 الصافات MY التوبة ogy الثين 07. التحريم for ص T . A يونس OAV العلق 170 4111 LOA الزمر \*\*1 هود 091 القدر 150 القلم 17V غافر TTO يوسف 091 البينة 077 الحاقة £VV فصلت T14 الرعد المعارج 099 الزلزلة 170 EAT الشورى 100 إبراهيم 099 العاديات ov. نوح EAS الزخرف \*\*\* الحجر النحل 3. . القارعة SVY الجن 141 الدخان TIV 7... التكاثر ovi المزمل 144 الحاثية الإسراء TAT 7.1 العصر aVa المدثر الأحقاف 195 الكهف 0.4 الهمزة 7.1 aVV القيامة 0.V محمد 4.0 مريم 4.1 الفيل OVA الانسان طه 011 الفتح TIT 7.7 قريش 01. المرسلات 010 الحجرات TTT الأنساء النيا 7.7 الماعون OAT OIA ق TTT الحج 7.7 الكوثر OAT النازعات 01. الذاريات TET المؤمنون 7.5 الكافرون ٥٨٥ OTT الطور ro. التور عبس

7.5

7.5

7.1

7.1

7.5

النصر

Luck

الإخلاص

الفلق

الناس

PAT

OAY

OAY

014

التكوير

الانفطار

المطفقين

الانشقاق

البروج

275

OTA

011

ors

النجم

القمر

الرحمن

الواقعة

T04

TIV

TVV

440

الفرقان

الشعراء

النمل

القصص